مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

# مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية

فيكتور هيغو

رواية

راجع النص العربي وأضاف متمماته د. سليم خليك قهوجي

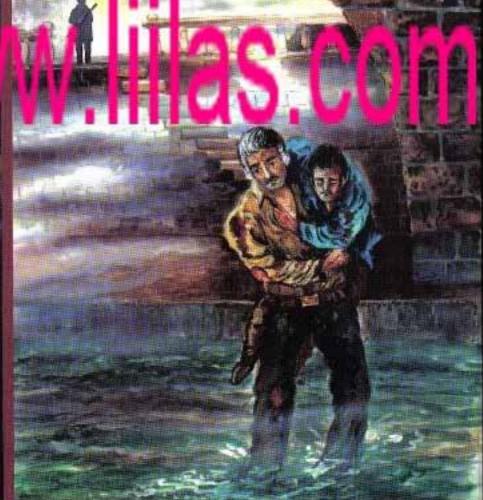



البؤساء Les Misérables

We CIERDON.

فيكتور هيڤو (1802 ـ 1885) Victor Hugo

و الأدب الفرنسي، فقد القرن التاسع عشر بكامله، سواء بنتاجه الأدبي السخم أم بمواقفه السياسيّة.

ولد في 26 شباط (فبراير) 1802 في مدينة بيزنسون الفرنسية، وقان والده ضابطاً عالي الرتبة، ثم نال لقب كونت. قضى الكاتب طمولته وفترته في باريس باستثناء مدة قصيرة اصطحبه فيها أهله للإقامة ويطالبا ثم في إسبانيا التي احتفظ منها بذكريات وتأثيرات. وفي السالبا ثم في إسبانيا التي احتفظ منها بذكريات وتأثيرات. وفي السالم الموحه البعيد، وكان مثاله الأعلى في الشهرة والمجد الأدبي والنام الكاتب والشاعر شاتوبريان. وكان ما يزال في الخامسة عشرة والمد الأدبي الله الكاتب والشاعر شاتوبريان. وكان ما يزال في الخامسة عشرة والده الله بانزة من الأكاديمية الفرنسية، وجائزة أخرى من مدينة تولوز مد الله بسنتين. وبهذا التقدير الأدبي الذي لَقِيّةُ، استطاع أن يُقنع والده المدالمة الله الني كان يريدها له أبوه.

سنة 1819، أصدر هيڻو مجلَّة أدبية تمرَّس نبها بالعمل الصحفيّ

والأدبي، وفي العشرين من عمره تزوّج فرُزق أربعة أولاد. وابتداء من سنة 1822 بدأ ينشر مجموعاته الشعرية وبعض أعماله القصصية، وبرؤ هيغو في طليعة أدباء عصره، وبات منزله مركز «الندوة» التي ضمّت روّاه الحركة الرومنطيقية، وترسخت أعماله القصصية بنشر رواية نوتر دام دو پاري (1831) التي ظهرت من خلالها مهارته التعبيرية وقوّة خياله وقدرته على إحياء الناريخ.

كان لوفاة ابنته ليوپولدين غرفاً مع زوجها في نهر السين (سنة 1843) أثر هائل في نفسه، فانصرف جزئياً عن الاهتمام الادبيّ إلى معترك السياسة. واتخذ مواقف متشدّدة رافضاً عقوبة الإعدام، وناقماً على الظلم الاجتماعي. تميّز في المرحلة الأولى من حياته بمجاراة النظام القائم، وتقرّبه من أصحاب السلطة، فعيّنه الملك لويس - فيليب عضواً في مجلس الأعيان (1845). ثم تبدّل موقفه السياسي وانتخب نائباً عن مدينة باريس في الجمعية التأسيسية (1848)، ثم في الجمعية التأسيسية (1848)، ثم في الجمعية التشريعية (1848)، وحاول إثارة الشعب الباريسيّ؛ لكن دعوته فشلت، فقر إلى ما وراء الحدود، إثر محاولة انقلاب 1851.

قضى هيغو تسع عشرة سنة في المنفى (1851 ـ 1870)، وفي منفاه (بلجيكا) كتب القسم الأهم من نتاجه الأدبي، فضلاً عن القصائد ذات المنحى السياسي المُعارض التي كان الفرنسيون بتداولونها خفيةً عن أحين السلطة. ونشر رواية «البؤساء» سنة 1862 ثم عمال البحر، والرجل الضاحك، وعاد إلى باريس فور إعلان الجمهورية.

استمر عيثو مبرداً في الحقل السياسي، وانتُخب نائباً في الجمعية الوطنية (1871)، وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ لمدى الحياة منذ 1876، والسياسي الذي استقطب أنصار الحكم الجمهوري، والكاتب

الأوسع شعبيّة في فرنسا. فيمنامية عيد ميلاده الثمانين، قام مواطنوه بمسيرة حاشدة لا ليكرّموا ثمانية عقودٍ من الشعر والإبداع الأدبي والعبقرية فحسب، بل ليحيّوا قرناً كاملاً من تاريخ فرنسا، كان هيڤو شاهذه الأكبر في مؤلّفاته، وأحد أبرز مناضليه السياسيين.

توفي في 22 أيار (مايو) 1885، وأقيم له في الأول من حزيران (بونيو) مأتم رسمي وشعبي حاشد، وسار الباريسيون خلف جثمانه من قوس النصر إلى مبنى البانتيون حيث يرقد عظماء الأقة الفرنسية. وفي وصف هذا المشهد المهبب كتب موريس باريس (M. Barrès): \*إن نَهْرَنا الفرنسي تدقّق، من منتصف النهار إلى السادسة مساء، بين ضفّتين هائلتين من الشعب المتزاحم على الأرصفة، المتعالي على السلالم، المتراكم على الشُوف، المحتشد على السطوح، إن حدثاً تتجسّد فيه الوحدة والحماسة، عائلاً كأعظم مشهدٍ في الطبيعة، يتحقّق عرفاناً لشاعر \_ نين، لعجوز استطاع، قلوال حياته، بنزعته المثالية وتطلّعاته الطوباوية، أن لهب قلوب الناس، إنه حقًا لأمرٌ جدير بإحياء أكبر الآمال؛

ترك فيكتور هيغو نتاجاً ضخماً متنوع الفنون الأدبية، ومن مؤلفاته المسرحية والشعرية والقصصية: هرناني (1830)، نوتر دام دو پاري (1831)، أوراق الخريف (1831)، أناشيد الغَسَق (1835)، الأشعة والظلال (1840)، العقاب (1853)، التأملات (1856)، أسطورة العصور (1859 ـ 1883)، البؤساء (1862)، عمال البحر (1866).

### البؤساء (1862)

بدأ هيڤو كتابة روايته سنة 1845، وبعد ثلاث سنوات، توقّف مذّة طويلة، قبل أن يعاود كتابتها ويصدرها سنة 1862. وقد مهّد المؤلف لكتابه بإيجاز، قال: •ما دام في العالم، بفعل الشرائع والعادات، ظلمٌ

استاس يخلف في صعيم الحضارة، ضروباً من الجحيم، ويعقد القلر الألهن بقلو بشوي مصطنع، وما بقيت، من دون حل، المشكلات اللات الأساس في العصر: انحطاط الإنسان في الطبقات الدنيا، وسقوط المرأة بسبب الجوع، وذبول الطفولة في ليل الضياع واليؤس، وما دام على الأرض جهل وشقاء، قان كتباً من هذا النوع، لا يمكن أن تكون بلا جدوى،

بهذا الإيجاز رسم الكاتب المُعالم الكبرى لروايته، ناقماً على الشرائع البشوية والنقاليد الاجتماعية التي تقع ضحاياها مجموعةً من الناس هم البائسون المغالبون مصافرهم وأولئك التابعون أقدارهم، على حدّ سواه.

وفي هذا الإطار الشامل، وضع المؤلف عمله الضخم الذي جمع فيه قضايا السياسة والتاريخ والمجتمع، والواقعية والمثالية، والتأمّلات القلسقية، وما يعتمل في نقس الإنسان من ثارَّم وصراع... فقي قالبؤساء، تصوير للتيارات السياسية المتنازعة بين الملكية والديمقراطية، ودلالات تاريخية كمعركة واترلو وأحداث باريس، 1930، 1932، 1948، والحواجز والمتاريس. . . وفيها نقدٌ للصحافة التي تروي الخبر بلا تُتَبِّع، لإهمال أو لأهداف معيِّنة، فتقلب الحقائق إلى نقيضها؛ وفيها نْقَدُ للمحاكمات القضائبة الَّتِي تستند إلى أوهام الشهود، وتُصدر الأحكام على أبرياء، بجراثم سواهم؛ وفيها تزعة إنسانية ديموقراطية، فمقابلَ البورجوازي المنقم شعبٌ معذَّب مقهور مغلوب على امر١٠ وإزاء ردَّاتِلِ الأشخاصِ المرموفين فضائلُ البائسين، المنحطِّين طبقيًّا، المحكومين ظلماً، والفتيات المرغمات على الضياع؛ وتجاه طبقة النبلاء والقادة حملة الألقاب، مجرمون وأشقياء ولصوص... وفي الرواية، فضلاً عن كل هذا المزيج، مختلفٌ فئات الأعمار. وعير ذلك صُوَّرُ

التناقض الاجتماعي بين الطفلتين تينارديه المنقمتين وكوزيت البائسة التي جعلها رمزاً لمأساة الطفولة في المعاناة الجسدية والإذلال المعتوي والحرمان، وصور مرحلة الشباب في مظهرين متناقضين: حياةً لاهية غير مسؤولة ثم حياة جادةً في مناقشة القضايا السياسية وتهيئة الثورة والتضحية في سيل العبادئ العليا.

واالبؤساءة رواية فلسفية ودينية وماورائية تمثل التوبة ونهوض الإنسان بالندم والتكفير الطُّوعي. وهي رواية نفسية في تصوير أشدَّ الحالات تأزِّمًا في أعماق الذات: موقف جان قالجان بين المجد وعذاب الضمير؛ موقف جافير بين الواجب وعرفان الجميل؛ موقف ماريوس بين القيض على مجرم من جهة والوفاء لوصيّة أبيه من جهة أخرى. وهي رواية غنائية (من حيث النوع الأدبي) بما عرضت من خواطر وما وصفت من مشاعر إنسائية كالعاطفة والحقد والحب والأمومة والبِنوَّة. . . وغنائية كذلك من خلال الظلال الشخصية التي ألقاها الكاتب على بعض شخصيًاته (ماريوس، جان قالجان...). وفيها تلتقي المثالية (النادم المثالي جان ڤالجان، والشرطي المثالي جاڤير، والثائر المثالي أنجولراس...) بواقعية الوصف (البيئات البورجوازية والتقاليد الشعبية والأحياء والأزقة، والمجاري ثحت مدينة باريس) حتى قال غوستاف لانسون (G. LANSON) إن واقعية إميل زولا (E. ZOLA) تجد جدّورها في رواية االبؤساء، قبل أيّ مؤلّف آخر.

وفي الرواية تتلاقى الموضوعات المختلفة، والأشكال والأنواع الأدبية من شعر ونثر ومذكرات وتاريخ وتوثيق، وفيها وثبات ملحمية وانطلاقات خيالية، كل ذلك في تكامل وائتلاف، وعبر تفاعلٍ مستمرّ أو مختلع بين النماذج الإنسانية التي جشدتها شخصيات روايته.

### شخصيات الرواية

تتعدد الشخصيّات في هذا العمل الرواتيّ الضخم، بعضها بشكّل هنصراً أساسيًا فيها ويحتلُ مساحة واسعة كجاڤير وتبنارديه وفائتين وكوزيت وماريوس، وبعضها الآخر ببرز دوره من خلال علاقته بهؤلاء، وقد شكّل الأسقف نقطة تحوّل في حياة بطل الرواية، وإن غاب دوره الفاعل عن أحداثها، وتشمي الشخصيات إلى فئات سياسية واجتماعية متعددة، وتمثّل طبائع متباينة، أما جان قالجان فيحتلُ مكانة مميرة، وقد جمع في شخصه عدة طبقات اجتماعية، وعدة نماذج إنسانية، بحسب المراحل التي مرّ فيها، والأدوار التي قام بها.

#### جان ثالجان

إنه بطل الرواية، وهو لا يشكّل شخصية ثابتة، بل يتغيّر شكليًّا وخلفيًّا، ويناقل في مستويات متعلّدة. وتصوّره الرواية في تَنازُع بين الخير والشرّ، بل في صراع عنف بينهما، كان فنى طيب القلب، يعمل بجهد في سبيل من يعولهم، ثم قُبض عليه وسُجن لأنه سرق خيراً من أحد الأفران، وفرّ مراراً، وأعبد إلى حيسه، واستقر في الأشقال الشاقة تسعة عشر عاماً:

خرج من السجن وهو قي أواسط العقد الخاص من عمره، وعلى أرد ما يكون من اللياس: قميص خشن، وينطال موقع، وعلى أشد ما يكون من الحقد على المجتمع الطالم، ويعد مسيرة يوم كامل من التعب والمجوع كان الناس برقضونه، والأطفال يتبعونه ويرمونه بالحجارة. والمسقف هو أوّل من أعاد إليه كرامته الإنسانية، وقيمته الاجتماعية، ودعاء السيد، وأحسن إليه، وعفا عنه عندما مرق بعض الأواني الفضية من منزله، قحصل في نفس جان قالجان تحوّل عظيم.

ونرى الرجل يُنقذ الناس بقرّته الجسدية القائقة، ويساعدهم بأعمال الخير، يؤسس صناعة مزدهرة تحيي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة مونقورميل، وتكسبه المال والمجد والشهرة ومحبة الناس، فيعيّنه الملك عُمدة، ويمنحه وسام اجوفة الشرف، وكما كان صعوده في المجد سريعاً، كذلك كان الحداره إلى الحضيض، فقد نشأ في نفسه صراع بين مصلحته الخاصة وضعيره، عندما عرف أن أحد الأبرياء يحاكم بجرم كان جان قالجان قد اقترقه، فتخلّى عن مجده الاجتماعي وذهب إلى المحكمة ليعلن، في جرّ من الدهشة الخانقة، والمتقم، ويكشف أنه المجرم المطلوب، فيلقى في السجن،

بعد فراره، قصد الطفلة كوزيت وخلصها من الأسرة الظالمة التي كانت أمها قد أسلمتها إليها، ولجأ معها إلى دير حيث عمل بستانياً. وعناما شعر أن رجال الشرطة قد نسوه، عاد إلى باريس، يعيش حياة الطبقة البورجوازية موزعًا وقته بين التنزه والمطالعة وعمل الخبر، وهناك تزوجت كوزيت ماريوس فأخبره جان فالجان بعض حقيقته فغضب عليه، ثم عرف ماريوس الحقيقة الكاملة، وأنه أنقذه من الموت، فذهب إليه مستغفراً؛ وكان جان فالجان في لحظاته الأخبرة، فأسلم الروح رضئ البال، بين يدي ماريوس وكوزيت.

#### كوريت

تظهر كوزيت في شخصيتين مختلفتين تبعاً للمرحلة الزمنية من حياتها: فهي قناة صغيرة تعيش حياة تعسة، ثم ينقذها جان فالجإن، وينتقل بها إلى أحد الأديار حيث يقضيان سنوات، ثم يغادران إلى باريس، وتتعرف إلى ماريوس ويتحابان ويتزوجان.

كانت في الثالثة من عمرها حين اضطرت والدتها إلى تركها لدى

ماثلة تينارديه التي عاملتها بقسوة، فكانت تؤنيها وتضربها وتكلّفها القيام بالأعمال المعنزلية وبحمل الماء من النبع، بينما كانت ابنتا تلك العائلة للهوان وتُتَعَمان، ومن أقسى اللحظات التي عاشتها كانت ليلة عيد المعيلاد، عندما أرصلت تستقي الماة من النبع، فعانت الخوف الشديد، ولكن في الوقت نفسه لقيت رجلاً فويًا وطيّب القلب مُحسناً (هو جان قالجان) حمل عنها الماء، ثم خلصها من العائلة الظالمة، لتبدأ مرحلة من الحياة الكريمة السعيدة، مع ولي أمرها الجديد، في أحد الأديار،

بعد خروجها من الدير، كانت كوزيت قد أصبحت في حدود الخامسة عشرة من عمرها، وكانت بديعة الجمال، أنيقة المظهر، وعندما التقاها ماريوس في إحدى حدائق العاصمة الفرنسية، لم يتمالك من الوقوع في حبها، وفي بادئ الأمر، أخفت كوزيت هذا الحب، ولم تُخبر به جان قالجان، وبعد الزواج السعيد، اضطرت إلى الامتناع عن زيارته، ثم عرفت بعض الحقائق التي بذلت موقفها، وأقرّت بفضل جان قالجان على ماريوس، كفضله عليها.

#### ماردوس

ينتمي ماريوس إلى عائلة ميسورة. عاش طفولة هائئة تختلف كلبًا عن الطفولة البائسة التي عاشتها كوزيت. وكان فتى قوي البنية، جميل الشكل، لقت نظر الفتيات، ولم تكن كوزيت هي الوحيدة التي أعجبت به الم كذلك إحدى ابنتي عائلة تينارديه، والظاهر أن هيغو جعل ماريوس من بعض الجوانب مشابها له، سواه من الناحية الشكلية أم من حيث المواقف السياسية، فقد تقلب ماريوس من العيل إلى الملكية، ثم إلى بونايرت، ثم إلى الجمهورية التي دافع عنها مناضلاً على جبهات القتال.

تمتاز فتوَّة ماريوس بشعورين جارفين؛ الأول هو الوفاء لأبيه

المتوقى، فقد عاش ممجّناً ذكراه. ولأن أباه كان من أنصار بونابرت، قطع ماريوس صلته بجدّه وهو من أنصار الملكية، وحُرم المالَ الذي كان بُغدفه عليه، فعاش فقبراً، خلال السنوات التي قضاها في الجامعة. أما الشعور الجارف الآخر فهو حبّه لكوزيث، وقد اعترضته الصعاب؛ لكنه تغلّب عليها، وحقّق مع الحيية حلم حياته.

#### فائتعن

تمثّل الفتاة التي تعبث بها الحياة، فأثناء إقامتها في باريس التقاها أحد الشبّان فتحابّا، ثمّ غادرها تاركاً في أحشائها تلك التي مستدعى، عند ولادتها، كوزيت، عاشت فائتين حياة بائسة، واضطرّت إلى التخلّي عن تربية ابنتها، بإيداعها لدى إحدى العائلات، خوفاً من العار، وكانت الممثلك ثروة من شعرها اللهبي وأسنائها اللؤلئية؛ الكنّها اضطرّت إلى بيعها لتدفع ثمنها لتلك الأسرة الجُشِعة لقاء الاعتمام بابنتها، وتردّت نلك المرأة البائسة في مهاوي الضياع، ولم تجد العطف إلّا لدى جان قالجان الذي وافقها حتى ساعاتها الأخيرة.

#### حاشر

شخصية تمثل رجل الشرطة المصرّ على أداء واجبه بحزم، مهما تكن الظروف. وحين يتناقض الواجب الوظيفي بإلقاء القبض على جان قالجان، مع الإقرار الوجدائي العميق بفضل غريمه عليه؛ يفضل الموت انتحاراً في نهر السين، على الإخلال بالواجب ونكران الجميل.

وثمّة شخصيّات أخرى تمثّل بعض وجوه المجتمع في كل زمان، من خلال زماتها، كتبتارديه وزوجته المميّزين بالجشع والقسوة، كما بالدناءة والاحتيال في مبيل كسب المال. وفي مقايل ذلك نرى الروح الإنساني والتسامح والرحمة ممثلة بشخص الاسقف الذي أعاد إلى جان قالجان شعوره بالكرامة الإنسانية. وماريوس وكوزيت الفتى والفتاة المتحابّين النَّذين يُحققان أمانِهما بعد عذاب مريز" (المعجم الأدبي، ص 548 ـ 550).

وقد رغبت دار الجبل في إعادة تشر الترجمة العربية لهذه الرواية، وكالت قد صدرت في متشورات المكتبة الثقافية، فراجعتُ النص العربي وصححته (فليس لي فضل الترجمة)، ووضعت شرحًا لمفرداته، ومهدت له مقدمة، وأنبعته بأسئلة قد تساعد في فهم النص، وفي اللّفت إلى بعض الفضايا اللغوية في سبيل الإفادة التربوية من هذا العمل الأدبيّ والأثر الإساني، والله وليّ التوفيق.

س. ق

ملاحظة: اعتمدنا «البؤساء» لشهرة الرواية بهذا العنوان؛ لكنَّ الصحيح أذَّ جمع باتس بُؤسُّ وبالسون.

شة دراسات كثيرة تتناول فيكتور هيقو وفالبؤساء، منها:

- Barrière, J.-B, Hugo, l'homme et l'auvre, Paris, 1959.
- Chraim, J., «Victor Hugo en arabe: une tentative, un diffis, dans Victor Hugo, actes du colloque organisé à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, 28-30 oct. 2002, U.S.E.K., Kaslik, Liban, 2003.
- Gély, C., Les «Misérables» de Victor Hugo, Mont-de-Marsan, Ed. Interuniversitaire, 1995.
- Journet, R. et G. Robert, Le Mythe du peuple dans les Misérables, Paris, 1964.
- Rosa, G., Victor Hugo, Les Misérables, Klincksieck, 1995.
- Roy, Cl., Victor Hugo, têmoin de son siècle, Paris, Ed. J'ai Lu,
   1962.
- Ubersfeld, A. et G. Rosa..., Lire «Les Misérables», Librairie J. Corti, 1985.
- Encyclopédie Encarta, 2004, 4 CD-ROM, "Victor Hugo".
- Encyclopædia Universalis, "Victor Hugo".

وحلاصة القول أن رواية البؤساء، عمل أدبيّ جليل، شاهدٌ على عصرٍ من النزاع السياسيّ والتنوّع الاجتماعي، كما هو شاهد على وجوه متعدّدة على ضعيد الطبائع الإنسانية، من أنبلها إلى أحظها، ومن أرحمها إلى أفساها، وإلى الصراع بين الخير والشر في مراحل الحياة، بل في اللحظة الواحدة.

يقول الدكتور جبور عبد النور عن رواية البؤساء:

التتلاقي فبها خاصّةُ القصة التاريخية لأنها كناية عن ملحمة نثرية في عرضها لمرحلة حاسمة من حياة الشعب الفرنسي، وخاصَّةً القصة الاجتماعية والفلمفية لأنها تعنى بالطبقات الوضيعة وتوقها إلى حياة أفضل في كسب الرزق، وتأمين المسكن، والتنقم بالحرية. وقد شمل المؤلف بلفظة البؤساء، جميع الْقَقْرَاء، والمعذبين في الأرض، والمظلومين اللين يُستغلُّون في مبيل طبقة ثريّة، منعَّمة، غاشمة (طالعة). وأدار الأحداث كلُّها حول محور أساسي هو البطل، ومحاور ثانوية معاونة له لإكمال الصورة التي تصدَّى لرسمها. فأبرز شخصية جان قالجان الذي زُجْ في الأشْغال الشاقّة لأنه سرق أرغفة معدودة لإطعام جياع، وهربُ من سجنه، وحاول إعادة بناء حياته على أساس شويف وإنساني، محسناً إلى الفقراء، مساعداً المساكين، رافعاً الحيف عن الضعفاء والمظلومين. وقد اتَّخَذُ فكتور هيغو من بطله رمزاً لشعب باريس في تصدّيه للمظالم، ونضاله في سبيل كرامته، وفي معاناته البؤس والمرض والجهل، فكأننا بجان قالجان هو باريس كلُّها، وكأننا بباريس هي العالم برمَّته. وأقحم في صفحاتها مشاهد تابضة بالحياة عن قتال الشوارع والمتاريس، ممثلاً فيها واقع الانتفاضات الدموية، مبرزاً عدداً من الشخصيات في أجمل ملامحها، وأعلقها بالقلب والذهن كالشرطي جافير ممثل الانصياع المطلق للواجب، وتينارديه الجشع، المجرم المحتال، وقانتين التي سحقها الظلم،

# القسم الأول - جان قالجان

### الفصل الأول . الأسقف

الم يعلم الناس من أمر الأب شارل فرنسوا ميريل أسقف «برينول» إلا أنه انحدر من أسرة كريمة في الكساه وأن أباه كان عضوًا في محلس النواب، وقد زوَّجه أبوه وهو في سنّ العشرين، وغنيّ بإعداده لكن يخلُفُ في كرسيّ النابة كما هي العادة في بعض الأسر،

لكنّ الفتى كان وقتئذ متينّ البناء، رشيق القامة، سريع الخاطر، مستللًا فؤة وفتؤة، فأقر دنياء على دينه، وقضى أيام شبابه الأولى في إشاع شهواته الدنيوية.

م تشبت الثورة الكبرى، وتبعثوت الأسن العربيقة ، فرحل شارل موبل بزوجته إلى إيطاليا .

وهناك أصيبت الزوجة بذات الرئة، وقضت نحيها دون أن المُشَل.

يطلقه: يحل مكانه، يأتي بعده.

\_arright touland

كلوا اعتار وفشل

الأسو العريقة: العائلات الأصيلة، الكريمة الأصل.

قطمت تحبها: تُؤْمِن تنسل: تلد، تنجب أولاداً.

# ثَبْثُ أسماء الأشخاص المنكورين في الرواية(\*)

| Simplice            | سميليس             | F.ponine     | إيونين    |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Champmathieu        | شانماتيو           | Azelma       | أزيلما    |
| chineldieu          | شنبلديو            | Enjolras     | انجولراس  |
| Favourite           | فالثوريت           | Baptistine   | بالتستين  |
| Fameuil             | فاميل              | Basque       | باسك      |
| Fantine             | دن<br>فائتين       | Bamatabois   | باماتابوا |
| Fauchelevent        | فوشليقان           | Brevet       | بريقيه    |
| Courieyrac          | كورفيراك           | Blachevelle  | بلاشقيل   |
| Cosette             | كوزيت              | Paulin       | بولان     |
| Cochepaille         | کوشیای "           | Pontmercy    | يويموسي   |
| Labarra             | لابار              | Tholomyès    | تولوميس   |
| Listolier           | لستوليه            | Javert       | جافير     |
| Magloire            | ماچلوار            | Gervais      | جرثيه     |
| Madeleine           | مادلين             | Joséphine    | جوزلمين   |
| Mauhert             | مويير              | Jondrette    | جوندريت   |
| Monparnasse         | مونيارناس          | Jillenormand | جيلنورمان |
|                     | ميريل              | Dahlis       | ليال      |
| Myriel<br>Nicolette | نيگوليت<br>نيگوليت | Scamfflaire  | سكوفلير   |
| 14/00/01/04         | A 40 40 40 10      |              |           |

 <sup>(\*)</sup> وُصِعت هذه اللائحة للمساعدة على قراءة الاسعاء قراءة صحيحة.

ولا أحد يعلم على وجه التحقيق نوع الأزمات والكوارث التي تغرَّض لها شارل ميريل بعد ذلك. فكلّ ما يعرفه الناس عنه أنه، عندما الحته إيراد سنوي لا يتجاوز خمسماتة فرنك، وعلى هذا الإيراد كان عاد من إبطاليا، كان يرتدي ثباب القُسَّ. ويو الماليا، كان يرتدي

كان قد تقدُّم في السن وركبته الشيخوخة، واستحال رجلًا آخر،

الجسم شاحبة اللون. ولكنها وقفت كلّ حياتها على العبادة والابتهال ووافقت عليها في اتحال، ذلك لأن هذه المرأة الملائكية كانت ترى وعمل الخير، فخلع عليها ذلك كلَّه مع تقدمها في السنَّ شيئًا من في الأب ميريل أخاها وقُسَّها في وقت واحد. فهي تحبه، وتحترمه، النقاوة وجمال التقوى.

وأما مدام ماجلوار فقد كانت قصيرة ينينة لاهثة الأنفاس على الدوام لسببين، أحدهما نشاطها وخفّة حركتها، وثانيهما إصابتها بأزمة تنفسية مزمنة.

أقام الأب مبريل في قصر الابوشية، وهو قصر عظيم شُيِّد في بداية القرن السابق وأحيط بحديقة واسعة. وكان أوَّل ما فعله أنه زار مستشفى المدينة فالفاه قديمًا ضيقًا لا يكاد يتسع للمرضى، فانتقل إلى المستشفى، ونقل المرضى إلى القصر.

استحال: تحوُّل، ثبدًل.

وقفت حياتها على العيادة: خصصتها للمبادة.

الابتهال: الصلاة. بينة: سية.

الإبرشية؛ كلمة في الأصل يونانية؛ وهي تعني كل ما كان تحت ولاية أسقف من أماكن وأشخاص.

القادر وجدء

لم يكن الرجل ذا ثروة. فقد عصفت الثورة بأملاك أسرته، وبقي الآب ميريل يعتمد في نققاته الشخصية.

[ أما شُرَتُنِه بصفته أسقف برينول ـ وهو 15 أنف فرنك في العام ـ فأقام في برينول مع أخته الآنسة اباتستين، وخادمته مدام «ماچلوار». ﴿ فَإِنَّهُ وَصِدِهُ جَمِيعَهُ لأعمالُ الخير والبِّنَ لَلفَقْراء وإغالة العلهوفيين، ورتَّب لم تكن باتستين على شيء من الجمال؛ فهي طويلة القامة نحيفة مزانيته على هذا الأساس، وعرضها على شقيقته باتستين، فابتسمت وتبعني رأسها إذا تكلم، وتوافق إذا فعل.

وكان للأسقف إيراد آخر غير محدود من المناسبات المنصلة بأعمال الكنيسة، كالزواج والعماد وغيرهما . . . وفي هذه المناسبات كان الرجل يلحّ في تحصيل أجره من الأغنياء، لا لشيء إلا ليوزُّعَه على الفقراء.

ثم كانت له بحكم عمله مركبة خاصة، فتبرّع بها لنقل المرضى إلى المستشفى، وراح يقوم بزياراته إلى كنائس أبرشيَّته المترامية الاطراف سيرًا على قدميه.

رصده لاعدال الشير: جعله مخشصاً كليًّا لأحمال الخير.

إغالة: نجلة، مساعدة. قيز: الإحساد.

المترامية الإطراف: المتباعدة النواحي. قطهوف: الشديد الحاجة،

مولَّدِه: معاشه، أجر عمله.

وحدث، ذات يوم، أن ذهب لزيارة كنيسة مدينة اسينيز، وكانت الرحلة شاقة، والطريق وعزًّا، فاضطرُّ أنْ يمتطيُّ حمارًا.

وكان العمدة وبعض أعيان المعينة في انتظاره لتحيَّته والترحيب به. وقد توقُّعوا أن يَرَوْه قادمًا في المركبة الفخمة التي كان يستخدمها البه، ونسوقه إلى التُّهْلِكة. سَلَفُه، فهالهم أن يرَوِّه ممتطيًّا حمارًا. وكانت المفاجأة من الغرابة بحيث لم يتمالك بعض الحاضرين من الضحك. فقال القسّ محدِّقً الإنكار. واخيرًا خطر للمحقّق خاطر، فأوهم المرأة أن زوجها العمدة ومن معه: «معذرة أبها السادة، لا شك أنه أدهشكم أن يجرق يخونها، وأنه اتَّخذ لنفسه من دونها خليلة، وأقنعها برسائلُ اصطنعها قس رقيق الحال مثلي، على دكوب حيوان امتطاه السيد المسيح في لهذا الغرض. فتبَّت الغيرة في قلب المرأة دبيب الموت في الحياة، أحد الأيام. ولكني أؤكد لكم أنني امتطيته اضطرارًا لا زهوًا واعترفت بكل شيء، وقدمت من الأدلة ما يكفي لإدانة الزوج.

كانت للأسقف طريقته الخاصة في الحكم على الأشياء.

فقد صمع ذات يوم بقضية تَقَرَّر النظر فبها أمام محكمة برينول، وهي قضية رجل ضاقت به الحياة، فاصطنع نقودًا زَائْفَة، لإطعام زوجته وولده. وكانت عقوبة النزييف في ذلك العهد هي الإعدام.

> العمدة: المسؤول الأساسي في البلدة، رئيس البلدية أو نحوه. اعيان قمييتة: رجهازها.

سلقه: سايقه، من كان قبله في المنصب نفسه.

هاهم أنَّ --- بمعنى استغربوا كثيراً. رفيق الحال: فقير، فليل العال.

زهواً: هاخراً: خيلاء: كيرياء.

, 1,5 ja : 1845

ومن صوء حظ الرجل أن زوجته ما كادت تعرض للتداول أول لطعة صنعها حتى افتضح أمرها وألقي القبض عليها.

ولم يكن من دليل على جرم الرجل إلا أن تعترف زوجته وتوشد

لكن المرأة أنكرت، وضيّق المحقق الخناق عليها، فامعنت في

وهكذا ضاع الزوج التعس، وأرسل إلى السجن انتظارًا

وتحدُّث الناس ببراعة المحقق وبُعْدِ نظره، واطروا دهاءه ومقدرته على استغلال غيرة المرأة وتسخير العاطفة لإبراز الحقيقة.

وسمع الأسقف هذه القصة فسأل: وأين يحاكم الرجل وزوجته؟ فأجيب: أمام محكمة الجنايات.

قال الأسقف: وأين يُحاكم المحقِّق؟

شرشد: تدل.

التهلكة، الهلاك، الموت، والمراد هنا الإعدام لأنه عقوبة التزوير. خليلة: مثيقة

امعنت: استمرت، ثابرت، اسطنعها: زورها .

الدهاء: المكر -

اطروا: ملحوا.

وكان الأب ميريل على استعداد في كل ساعة من ساعات الليل وكان الخشب نادرًا غاليّ الثمن، فإنه وضع في حظيرة البقرتين حاجزًّا والنهار لتلبية دعوة المريض أو المحتضو. بل لم يكن يترك للعائلات المطرها إلى شطرين، جعل أحدهما للبقرتين، واتخذ الثاني مخدعًا المنكوبة والثكلى فرصة لدعوته، لأنه كان يذهب إليها من تلقاه نفسه. العبيته في الشتاء.

كان يعرف كيف يجلس الساعات الطويلة صامتًا بجانب الزوج الذي فقد امرأته المحبوبة، أو بجانب الأم التي اختطف الموت فلذة

وكما كان يعرف مني يصمت، كذلك كان يعرف متى يجب عليه أن يتكلُّم، ليُدخل السُّلْقُ والعزاء إلى نفس المتكوب. وهو عندئذ لا يعمل على محوِ الحزن بالنسيان، بل ينفخ في الحزن روح الأمل فيجعل منه شيئًا نبيلًا ساميًا.

وكان المنزل الذي يُقيم فيه الأسقف يتألف من طابقين: طابق أرضي فيه ثلاث غوف، إحداها للطعام والثانية لنوم الاسقف والثالثة لإيواء الضيوف، وطابق علوي تُقيم فيه المرآتان.

أما الغرفة الصغيرة القائمة في ركن الحديقة، والتي كانت في ما مضى مطبخًا للمستشفى، فقد وضع فيها الأسقف بقرتيَّه الحلوبتين اللئين اعتاد أن يرسل نصف ألبانهما إلى المستشفى في كل صباح.

ولما كانت غرفة نومه فسيحة جدًا تصعب تلفئتها في الشتاء،

التكلي: التي فقدت ولداً لها. فسلق النسيان والعزاء.

شطرهاه قبينها

أمسله القضاء الليلء لنومه،

لإخلاق الأبواب الرافيج؛ مقردها مزلاج؛ ما يستعمل

عابر السبيل: المارّ على الطريق.

أما أثاث المنزل فكان متاهيًا في البساطة، وأثمن ما فيه بعض الصحاف القضية، وشمعدانان من القضة ورثهما الأسقف عن عمَّته، هاذا جاء ضيف لتناول طعام العشاء، أسرعت مدام ماچلوار فأضاءت الشمعدانين ووضعت الصحاف الفضية على المائدة.

ومتى رُفع الطعام، أعيد الشمعدانان إلى مكانهما قوق الموقد، وَوْضِعْتِ الصَّحَافَ فِي خَزَانَة جَرِتِ العَادَةِ أَنْ يُبْرِكُ بَابِهَا مَفْتُوخًا.

ولا عجب في ذلك قالأبواب في منزل الأسقف كانت تُترك ملتوحة ليل نهارً.

كانت ثهذه الأبواب مؤاليج من حليد، ولكن الأسقف أزالها حميمًا لبتمكَّن عامِر السببيل من الدخول في كل وقت.

وقد ذُعرت المرأتان، والشققتا من هذه الأبواب التي لا نُخلق أبدًا. فقال الأسقف في هدوه: بابان يجب ألا يُغلقاء باب الطبيب وباب القس.

مخدعاً: غرقة. الصحافة الصحون الكبيرة الواسعة.

اشفقتا: هنا يمعني خافتا.

المحتضر: العنازع.

ركن زاوية.

فللة كلِدها: المراة ولدُّها.

# الفصل الثاني - عابر السبيل الغلمان وهو يزدره الماء من نافورة أخرى في وسط المدينة.

 الشمس قد مالت إلى المغيب عندما دخل برينول ودخل مكتب البوليس وقضى هناك ربع ساعة تقريبًا. 🗸 عابرٌ سبيل يمشي على مهل وينتزع قدميه من الأرض انتزاعاء

> وكان بعض سكان المدينة الصغيرة يُطلُّون من نوافذهم، فنظرو إلى القادم بعيون ملؤها الخوف والقلق، ذلك لأن أحدًا منهم لم يم إنسانًا في مثل رثالته وهوّل منظره.

كَانَ الرَّجَلُ مُتُوسِطُ الْقَامَةِ، مُتَينَ البِّنيَّةِ، قُويِّ الْعَضْلات، يُخَبِّلُ للناظر إليه أنه في السادسة أو الثامنة والأربعين من عمره. وهو يرتدي ثوبًا أصغر اللون يكشف عن صدر تنمو فيه غاية من الشعر الأسود، وسروالًا أزرق تطل منه إحدى ركبتيه، وقبعة عريضة تُخفي نصف وجهه الذي لفحته الشمس، وقد أمسك بيده عصا طويلة كثيرة العُقد، وتدلَّت فوق ظهره حقيبة منتفخة بما فبها.

ولا بد أنْ يكونْ الرجل قد قضي النهار كله سائرًا على قدميه تحت أشعة الشمس المحرقة، فقد كان ضعيفًا منهوك القوى، والغبار يعلو ثبابه، والعرق يتصبب على وجهه.

ولا بد أنه كان يشعر بظمإ شديد، فقد أبصرته بعض النساء وهو يغترف الماء من نافورة تحت الأشجار في شارع «جازندي»، ثم أبصره

> رفائته: أي ثابه البائة. لقمته الشمس؛ أصابته يحرّها.

متهوك القوى: شديد التعب.

وكان بباب المكتب شرطيٌّ قد جلس على مقعد حجري هناك. لمرفع الرجل قبعته وحيًا الشرطي باحترام وخضوع، ولم يردُّ الشرطي الحبِّد، بل نظر إليه طويلًا، ثم نهض من مكانه ودخل المكتب.

وما إن بلغ الرجل شارع ابواشفيرا حتى انحدو إلى اليسار،

قصد عابرُ السبيل حانة كبيرة يملكها رجل يُدعى الابار". وكان المطبخ الحانة باب يؤذي إلى الشارع، فنفذ الرجل إلى المطبخ، وألقى بنف بين طائقة من الأفران والمواقد تظلفي فيها النيران تحت شرائح اللحم وأواني الطعام.

وشعر صاحب الحانة بدخول الرجل، قىزهقه بنظرة سريعة، ثم سأله دون أن يحوّل عينيه عن أواني الطعام: ماذا تطلب يا سيدي؟ فأجاب الرجل: أطلب طعامًا وفراشًا.

ليس أيسر من ذلك.

ورفع الرجل عينيه موة أخرى واستطود: ليس أيسر من ذلك ما دمت تملك الثمن.

فأخرج الرجل من جيبه كيسًا مليثًا بالنقود وأجاب: إنَّ معي نفردًا .

> بزدردا يتلع بسرعة، طالقة مجموعة، رمقه: نظر إليه . ايسر: إسهل،

يؤدى يوسق تتلظى: تناؤب، تشعل بالرَّة، يحول عينيه: يميل بنظره. استطرادا نابع كلامه.

الظماد العطش.

قال لابار: إذاً أنا في خدمتك.

قاعاد الرجل كيس النقود إلى جيبه، ورفع الحقيبة التي تثقل عاهله ووضعها على الأرض، وجلس على مقعد منخفض بالقرب من إحدى المواقد.

واستمر صاحب الحانة في عمله، دون أن يكفّ عن النظر إلى الرجل خلسة.

سأله الرجل: هل أعددت طعامًا؟

\_ سأعدّه فورًا.

وحوّل الرجل بصره إلى الباب لمراقبة المارّة. فتناول صاحب الحانة قلمًا، واقتطع قصاصة من جريدة قديمة كان يغطي بها إحدى الموائد، وكتب على القصاصة سطرًا أو سطرين، ثم طواها، ودعا خادمه، ودفع بها إليه، وهمس في أذنه كلامًا...

تناول الخادم القصاصة وأسرع بها إلى مكتب مدير البوليس...

ولم ير عابر السبيل شيئًا من ذلك، وسأل للمرة الثانية عما إذا كان الطعام قد أُعدَ.

عاد الخادم بورقة دفعها إلى سيده، فتناولها هذا بلهفة، وقرأها بإمعان، ثم هزّ رأسه، ووقف لحظة مفكرًا...

وأخبرًا قصد إلى حيث كان الزائر، وقال له:

كلفله: أعلى ظهره. يكفُّ: يمتنع، يترقَّف.

خلسة: بطريقة خفية ,

- ليس في استطاعتي أن أجد لك مكانًا في حانتي يا سيدي.

فتحوّل إليه الرجل ببطء وقال: ماذا تعني؟ أنظن ألني سأحتال مليك وأخدعك؟ أتريدني أن أدفع الأجر سلفًا؟ إن معي نقودًا كما للت لك.

- ولكن ليس في الحانة فراش لك.

فقال الرجل في هدوه: إذًا دعني أنام في الإسطيل!

ـ لا أستطيع، لأن الجياد تحتلُ الإسطيل كله.

- بحسبي إذًا كومة من القش أرقد عليها فوق السطح، على أننا سنطبع إرجاء الكلام في هذا إلى ما بعد الطعام،

ـ ليس في استطاعتي أن أقدّم لك طعامًا.

ماذا تقول؟ إنني أكاد أموت جوعًا، إنني أسير على قدمَيّ منذ بزوغ الشمس، وقد قطعت اثني عشر قرسخاً، إنني أطلب طعامًا... واستطبع أن أدفع الثمن.

فأجاب صاحب الحانة يلهجة حاسمة: لا طعامٌ عندي.

قانفجر الرجل ضاحكًا، وقال وهو يلوّح بيده نحو شرائح اللحم:

- لا طعام عندك؟! ما كل هذا إذاً؟

- هذا طعام نزلاء الحانة.

بحسين: يكفيني. بزوغ قشمس: أول طلوعها .

ففرسخ: قياس مسافة بيلغ حوالي 8 كلم.

\_ وكم علد هؤلاء النزلاء؟

الثا عشر

ي عدًّا الطعام يكفي عشرين شخصًا.

وتنتهذ. . . واستطرد في هدوء: إنني في حانة، وأشعر بالجوع فكيف يُراد منى أن أظل جوعان؟!

عندئذ اتحنى صاحب الحانة وقال له في همس: خير لك

فرفع الرجل رأسه بحدَّة، وفتح فمه. . . وهمَّ بالكلام.

ولكن صاحب الحانة قاطعه بأن استطرد بذلك الصوت الخاقت:

ـ كفي! كفي التريدني أن أذكر لك اسمك؟

إن اسمك جان قالجان. أتريد أنْ أقول لك من أنت؟

لقد ارتبت في أمرك عندما رأيتك، فاتّصلت بمكتب البوليس وجامني هذا الرد... أتعرف القراءة؟

قال ذلك وبسط الورقة أمام عيني الزائر، وأريف بعد صمت

\_ إنني تعوّدت أن أعامل جميع الناس مِالحُسني. لذلك أرجوك أن ترحل. فنهض الرجل واقفًا، وحمل حقيته وعصاء... واتصرف!

ارتبت شككت بالحسني واللعلف

ارىف: تابع.

مشي لصق الجدران ببطء مشية الرجل الحزين الذليل! لم يتلفت يمنة أو يسرة، ولم ينظر وراء،. ولو فعل لرأى صاحب الحالة واقفًا بياب حالته وحوله زُبُنُه وبعض المارة وهو يتحلث إليهم

ولو رأى نظرات الذعر والارتبياب التي ارتسمت في عيون القوم وهم يُصغون إلى حديث صاحب الحانة لأدرك أن وجوده لن يلبث أن أن مسح حديث الناس جميعًا في المدينة.

على أنه لم ينظر وراءه كما ذكرنا، لأن البوساء لا ينظرون وراءهم، فهم يعلمون أن النحس يلازمهم، وأن الشقاء يطاردهم.

قضى الرجل وقتًا طويلًا، وهو يسير في طرقات لا يعرفها، ولسي تعبه، لأن الحزن يُنسي التعب، على أنه ما ليث أن شعر بوطاة السوع ورأى الظلام يحيط به، فأدار البصر حوله في البحث عن مكان

ورأى مصباحًا مضيئًا في آخر الشارع، فقصد إليه، ووجد أنه مصباح حانة صغيرة، فوقف أمام نافذة الحانة، وأرسل بصره إلى الداخل، فإذا بعض الناس يحتسون الخمر، وإذا صاحب الحانة يحرّك طعامًا في آنية فوق الموقد.

وكان للحانة بابان: أحدهما كبير يؤدِّي إلى الشارع، والآخر م فير يوصل إلى فِشاء ضَبُق!

الوطاقة الظلء

الارتهاب: الشك والحذر يعتسون: يشريون شيئاً بعد شيء.

لهذاه: ساحة أمام الببت، وهنا أمام الحالة.

ولم يجرو عابر السيل على الدخول من الباب الكبير، بل تسلل إلى الفناء، ووقف قليلًا بالباب الصغير، ثم تشجّع، ودفعه بيده، ودخل.

وعندنذ منف صاحب الحانة؛ من هذا؟

فكان الجواب: رجل يطلب طعامًا وعرقمًا!

\_ هذا حسن . . . متجد مطلبك هنا . .

وتحوّلت جميع الأنظار إلى الرجل وهو يرفع الحقية عن علقه.

قال له صاحب الحانة: إن الطعام في الموقد، فاقترب من الناز وتدفأ إذا شلت.

فجلس الرجل على مفعد، ومد قدميه المتورّمتين من تأثير لتعب.

وامتلات خياشيمه بالرائحة الشهية المنبعثة من وعاء الطعام، وارتسمت على وجهه علامات الارتياح ممتزجة بتلك الكآبة التي يخلفها الشقاء الدائم،

وكان بين الموجودين رجل قضى قبل ذلك بعض الوقت في حانة الإبارة، وسمع حديث هذا الأخير عن ذلك الزائر الغريب الشريب، عدما إليه صاحب الحانة وهمس في أذنه كلامًا.

أصغى إليه صاحب الحالة باعتمام، ثم قصد إلى حيث كان

مرقداً بكاناً للنوم. علاقه: كفه. غرفارية: لتجاويف أنه . قصويت: الذي

قمريب الذي يثير الشكوك.

الزائر، وألقى بيده على كتفه وقال: يجب أن تتصرف من هنا. فتحوّل إليه الزائر، وهتف بلطف: آه... أنت تعلم...

\_ لقد طُردتُ من الحانة الأخرى.

\_ وستُطردُ من هذه الحانة كذلك.

\_ وأين تريدني أن أذهب؟

\_ إذهب إلى أيّ مكان آخر،

فحمل الرجل حقيته وعصاه وانصرف

وكان بياب الحانة بعض الصّبيّة الذين تعقبوه منذ غادر الحانة الأولى، فما كاد يخرج من الباب حتى راحوا يقلقونه بالحجارة. فتحول إليهم الرجل، وهددهم بعضاه فتفرقوا بسرعة كما يتفرق سِربٌ من الطيور.

ومر الرجل بياب السجن، ودق الجرس، فأطل الحارس من كوَّة مغيرة بالباب.

فال الرجل وهو پرفع قبعته بتواضع: سيدي، هل تتفضل يان اقتح لي الباب لأقضي ليلتي هنا؟

قأجاب الحارس بصوت أجشُّ: إنّ السجن ليس حانة، دعهم القون القبض عليك قأفتح لك الباب عن طيب خاطر.

ولم يكن الرجل يعرف شوارع المدينة، فراح ينصوب في الطرقات على غير هدى، ولا يعلم إلى أين يذهب.

تعليوم: تيموده لحقوا په يصرب: يسير.

ومر بالكنيسة، فلؤح نحوها بقبضة يلمه مهلدًا-

كان التعب واليأس قد هذا قواه، فتهاك على مقعد حجري بالقرب من الكيسة.

وخرجت من الكنيسة سيدة متقدمة في السن، ورأت هذا الرجل المتمدد في الظلام، فسألته في رفق: ماذا تفعل هنا أيها الصديق؟

فَأَجَابِهَا فِي قِلْظُهُ وَحَسُونَةً: هَا أَنْتَ تَرِينَ أَنْنِي أَطَلَبِ الْنَوْمِ.

- أثنام على هذا المقعد الحجري؟!

فأجاب الرجل: منذ تسعة عشر عامًا وأنا أنام على قطعة من الخشب، وهأنذا الآن أرقد على حجر،

- هل کنت جنديًا ؟

دنعم يا سيلتى. - -

- ولماذا لا تذهب إلى الحانة؟

- لأثنى لا أملك نقردًا . . .

فقالت المرأة في حزن؛ واأسفاه، ليس لدي من النقود سوى

- في استطاعتك على كل حال أن تجودي بهما عليّ.

وتناول السنتيمين.

the late

وقالت المرأة: هذا المبلغ الزهيد لا يكفّي لمبيئك في الحانة؛ ولكن يجب أن تجرّب، فأنت جوعان بغير شك . . . واللّيل هنا شديد

تهلك على: بالط على. وقق: تُطَفَّ، رقَّة.

ان تجودي: أن تكرّمي؛ الجود: الكرم، السخاء.

\_ إنني طرقت جميع الأبو<mark>اب.</mark>

روماذا كانت النتيجة؟

\_ لقد طردني الجميع.

الإحسان

فأنقت المرأة بيدها على ساعده، وقالت وهي تشير إلى منزل صغير بجوار الكتيسة:

البرودة، ومن المحتمل أن تجد من يُطعمك ويُؤويك على سبيل

تقول إنك طرقت جميع الأبواب، فهل طرقت هذا الباب؟

\_ أطرقه إذاً.

### القصل الثالث . جان قالجان

كالربع مدام ماجلوار تتحدث بحدة وحماسة، وباتستين تصغي إليها في هدوء ودعة. وكان موضوع الحديث للك المزاليج الحليلية التي أمر الأسقف بإزالتها.

والظاهر أن مدام ماچلوار كانت قد خرجت البتياع بعض الحاجات، فسمعت أحاديث الناس عن ذلك الشريد المربب الذي هبط على المدينة.

> يؤويك؛ يوقر لك مكاناً تلجأ إليه. قدعة: السكينة. المشاع: شراء.

وكان رأيها أن الأسقف أخطأ حين أزال مزاليج الأبواب، ولا سيما أن الأمن في المدينة مضطرب بسبب الخلاف بين العُمدة ومدير البوليس، فكلُّ من الرجلين يسرِّه أنْ تتعده الحوادث المزعجة ليُلقَيُّ التبعة على الآخر.

ودخل الاسقف في هذه الاثناء؛ وسمع الشطر الأخير من محاضرة مدام ماجلوار عن وجوب الأخذ بأسباب الحيطة والحذر. ولكنه لم يلقي بالًا إلى حديثها، لأنه كان في شغل بالتفكير في أعمال

وأرادت باتستين أن تُرضيّ مدام ماچلوار دون أن تزعج أخاها. فقالت للأسقف:

- أَسَعِمُتُ حديث مدام ماجلوار يا أخى؟

فأجاب الأسقف في لطف: لا، لا، ماذا كانت تقول؟

قسردت مدام ماچلوار قصتها في كثير من المفالاة...

قالت: إن منشردًا مربيًّا عاري القدمين مخيف المنظر قد هبط على المديئة وأراد النزول في حالة لابار، قطرده صاحب الحالة، وإن هذا المتشرد الذي بلوح عليه أنه سائل خطر، أو شقى هارب من الليمان، قد شوهد وهو يتسلل في شوارع المدينة تحت جنح الظلام.

المغالاة: السائنة.

فتبعة: المسؤولية. سائل: منسؤل.

الليمان: هذه اللفظة الفرنسية (Liman) تعنى امتداداً مائياً داخل البرّ ناتجاً عن مَصَكُ نهر أو غير ذلك، وهي لم ترد في النص الأصلي للوواية Ed. Livre de (Poche, 1998, 2t ولعل المراد مرفأ ملينة تولون. وقد أوردها المترجم للدلالة على سجر: الأشغال الشاقة هناك، ربَّما استاداً إلى طبعة أخرى.

- أحقًا تقولين يا مدام ماچلوار؟

- نعم يا سيدي، ومن رأيي ورأي الآنسة. . .

فقاطعتها باتستين: إلني لا أرى غير ما براه أخي.

فقالت مدام ماجلوار بحدة: من رأيي أن هذا المنزل ليس مأمونًا، وإذا أراد سيدي، فإنني أنطلق في الحال إلى ابولان، الحدَّاد وأطلب منه إعادة المزاليج إلى أماكتها في الأبواب. ا

نعم يا سيدي، يجب أن توصد الأبواب ولو هذه الليلة فقط، فإن لى استطاعة أي عابر سبيل أن يدفع الياب الخارجي بيد. ويدخل... وهذا مخيف. ثم إن سيدي قد اعتاد أن يقول للطارق الدخل، قبل أن التحقق من أمره . . . فإذا حلث في منتصف الليل أن . . .

وفي هذه اللحظة سمعوا طرقًا على الباب، فقال الاسقف:

فانفتح الباب بقوة، ودخل الرجل الذي رأيناه يبحث عن ماوى. كان لا يزال حاملًا حقيبته وعصاه، وعلى وجهه علامات التعب والسام، وفي عينيه نظرة صارمة شرسة.

أبصرته مدام ماچلوار، فارتجف جسمها، ولم تقوّ حتى على

وحؤلت باتستين عينيها نحو القادم، قَشْلُ الدَّعر حركتها لحظة، اكنها ما لبثت أن نظرت إلى أخيها وبدأ وجهها يعود إلى هدوته والبساطه

> نوسد: أغلق، أعلل. السام: العلل.

أما الأسقف فإنه نظر إلى الزائر ببساطة وفتح فمه ليسأله عما ..

ولكن الزائر لم يتوك له فوصة للكلام، بل نظر إلى المواتين بسرعة ثم أمند يديه على عصاء، وقال محدّثًا الأسقف بصوت مرتفع:

إن اسمي جان قالجان. وقد خرجت من الليمان بعد أن قضيت فيه تسعة عشر عامًا. خرجت منذ أربعة أيام، واعتزمت الوصول إلى بونتارليبه. ومنذ أربعة أيام وأتا أسبر على قدمي، وقد قطعت اليوم التتي عشرة مرحلة، ووصلت الليلة إلى هذه المدينة، فقصدت الحانة، ولكني طُردتُ منها، لأنني أحمل التذكرة الصفراء التي يحملها سجين سابق، ولأنني أبرزت هذه التذكرة في مكتب اليوليس كما يتعين علي أن أفعل في كل مكان أصل إليه.

ولما ذهبت إلى حانة أخرى طردني صاحبها أيضًا.

جميع الناس يطردونني، ولا أحد يريد أن يقصل بي.

وقد قصدت السجن، ولكن السجَّان رفض إيواثي

ولجأت إلى حظيرة أحد الكلاب، ولكن الكلب عضني وطردني، كأنه إنسان وكأنه يعرف حقيقة أمري.

وخطر لي أن أنام في الحقل، ثم تذكرت أن السماء قد تمطر وأنه لا يوجد إله يمنع العطر من أن يهطل.

وأخيرًا تملدت على حجر أمام الكنيسة حتى مرّت بي إحدى

اعتزمت: تویت،

يبغي: بريد.

يتعين، بنوجب.

الصحفة: الصحن الكبير الواسع.

الساء وأشارت إلى بيتك، وقالت لي: •أطرق بابه. فأي بيت هذا؟ هل هو حانة؟!

الله الله الله مانة وتسعة فرنكات وخمسة عشر سنتيمًا وبحنها من عمل تسعة عشر عامًا في الليمان، وأنا على استعداد لأن أدفع الأجر.

إنني متعب... وجوعان. فهل تسمح لي بالبقاء هذا؟

فقال الأسقف: مدام ماجلوار، ضعي صحفة أخرى على مائدة الطعام.

فاقترب الزائر خطوة أخرى، وهتف كأنه لم يفهم:

- صورًا لحظة . . . ألم تسمعني يا سيدي؟ لقد قلت لك إنني -من سابق، وإنني قادم من الليمان.

وأخرج من جيبه ورقة صفراء كبيرة، فبسطها بين يديه وأردف:

- ها هي تذكرتي الشخصية. إنها صفراء كما ترى. وفيها الكفاية الهردي من كل مكان أذهب إليه، عل تريد أن تقرأها. دعتي اتلو عليك ما جاء فيها، فإنني تعلمت القراءة في الليمان.

إليك ما جاء قيها يا سيدي الجان قالجان... مولود في الفاقيرول، قضى في الليمان تسعة عشر عامًا، منها خمسة أعوام الارتكابه جريمة السطو، وأربعة عشر عامًا لمحاولته القرار أربع مرات... وهو رجل شديد الخطر،

هل سمعت يا سيدي. إلني رجل شديد الخطر، وجميع الناس

لتلو عليك: أقرأ لك.

يجتنبونني ويطردونني، فهل ترغب مع ذلك في إيوائي؟! هل تقدّم لمي طعامًا وفراشًا؟ هل لديك اصطبل أقضي فيه ليلتي؟

ققال الأسقف: مدام ما چلوار . . . ضعي غطاء نظيقًا على قراشي.

ولم تكن المرأتان تعرفان غير الطاعة، فاتصرفت مدام ماچلوار. وتحوّل الأسقف إلى الزائر وقال: إجلس بجانب الموقد يا سيدي وتدفأ، سنتاول الطعام في فتق واللحظة.

فدُّهل الرجل وظهر على وجهه مزيج من الشرود والشك.

ثم هنف كالمجنون: أحمًّا تقول؟! أتسمح لي بالبقاء؟ وتقول لي ابا سيدي، بدلًا من أن تنتهزني وتصرخ في وجهي الذهب أيها الكلب،١٤

لقد كنت واثقًا من أنك ستطردني كما طردني الآخرون. ولذلك صارحتك بحقيقة أمري.

وإذاً، سأتناول طعامًا، وسأرقد على فراش كما يرقد سائر ا

إنني لم أنم في فراش منذ تسعة عشر عامًا، أنت في الحق رجل رضي الخلق، وسانقدك الأجرّ بسخاء، ولكن بهذه المناسبة، من أنت؟! وما اسم هذه الحانة؟!

فأجاب الأسقف: إنني قسّ، وأعيش في هذا البيت.

في التق: حالاً، في هذه اللحظة. تلتهرني: تصبح بي.

ساتلىك مأطع لك.

دُهل؛ ڏهش.

رضي فخلق: هائئ، محبّ. بسخاه: بكرم:

ي قسل؟! ما أطيب قلبك أيها القس وما أشدٌ غباوتي! كان يجب أن الاحظ من ثيابك أنك من رجال الكنيسة.

وكان وهو يتكلم قد وضع الحقيبة والعصافي أحد الأركان، وأماد الورقة الصفراء إلى جيبه، واستطرد: إنك رجل رحيم لا تحتقر الأحرين يا سيدي. فما أجمل أن يكون القس رحيمًا! إذًا ليس من المسروري أن أدفع أجرًا!

فأجاب الأسقف: كلا، احتفظ ينقودك. في كم من الزمن ربحت علم المالة والنسعة فرنكات؟

\_ في تسعة عشر عامًا.

\_ تسعة عشر عامًا!

وأفلت من فم الأسقف آهة عميقة.

ومضى الرجل في حديثه فقال: ما زال المبلغ كله معي، وقد الفقت، في هذه الأيام الأربعة، خمسة وعشرين سنتيمًا ربحتها من الفرية عربات النقل في الجراس.

وفي هذه اللحظة، دخلت مدام ماچلوار، ووضعت على الماثدة ملعقة من الفضة.

قال الأسقف: مدام ماجلوار، أرجو أن تضعي المائدة بالقرب من الموقد.

ثم التفت إلى الزائر وقال: إن الربح شديدة هذه الليلة، ولا بد انك تشعر بالبرد يا سيدي...

وكانت السارير وجه الرجل تنسط كلما صمع كلمة اسيدي.

لسارير خطوط الجبهة والوجه.

كان متعطَّشًا إلى الإحقرام تعطُّش الظمآن إلى الماء.

قال الأسقف: هذا المصياح يرسل ضوءًا ضيلًا يا منام ماجلوار.

فأدركت مدام ماچلوار غرضه، وجاءت بالشمعدانين الفضيين وأضاءتهماء

قال الرجل: إنك رجل كريم يا سيدي الأسقف، فأنت لا تحتقرني، وتستقبلني في بيتك كأنني صديفك، وتضيء هذه الشموع الكثيرة إرضاء لي. كل ذلك على الرغم من أنني صارحتك بحقيقة أمري، وذكرت لك من أين أنا قادم.

- فمسّ الأسقف يده بلطف وقال:

لم تكن ثمة ضرورة لأن تذكر لي من أين أنت قادم، فهذا البيت ليس بيتي ولكنه بيت الله، وهذا الباب لا يسأل الداخل عن اسمه، وإنما يسأله عن همومه ومتاعبه، وأنت رجل متعب وجائع، فأهلًا بك وسهلًا، وليس لك أن تشكرني أو تزعم أنني أستقبلك في بيئي، فهذا بيت كل من يحتاج إلى ملجا. هذا بيتك أكثر منه بيني، وكل ما فيه لك، قما حاجتي إلى معرفة اسمك وماضيك؟! وبعد، فإنني كنت أعرفك قبل أن تذكر لي شبئًا من أمرك.

فَقْتِحِ الرَّجِلُ عِينِهِ فِي دَهُمُةً وَهَتَفَ: أَحَفًا إِنْكَ تَعُوفَنِي؟!

متعماشاً إلى الإحترام: شديد الحاجة إليه. غرضه: هدف.

طاجاب الأسقف؛ نعم، إنني أعرف أنك أخي،

فهتف الرجل: يا سيدي الأسقف، إنني كنت أشعر بالجوع عندما مقالتُ هذا المكان، ولكنني أصبحت من كرمك لا أدري بعادًا أشعر

فَنظر إليه الأسقف طويلًا، ثم سأل: هل عانيت كثيرًا؟!

فصاح الرجل: أتسألني كم عانيت من ثقل المسلاسل؟ ومن البره والجر، والضرب واللطم، والاحتقار والمذلّة، والعمل الشاق؟! لقد كانت الكلاب أسعد مني.

ينهم. إنك قادم من مكان مليء بالأحزان. ولكن أصغ إلي، إن لل السماء من السعادة للمجرم التائب أكثر مما فيها لمائة من الشرفاء الأمناء. فإذا خرجت من الدنيا بقلب مقعم بالحنق والموجدة على إحوانك البشر، فإنك تكون حقيقًا بالإشفاق، وإذا خرجت منها بقلب مليء بالسلام والطمأنينة، كنت حقيقًا بأضعاف ما يستحق أي واحد ملا.

وني هذه الأثناء كانت مدام ماجلوار قد أعدَّت الطعام، وهو بتألف من الحساء واللحم والجبن والخبز وقليل من النين. فهتف الأسقف وقد البسطت أسارير وجهه النيل:

> هائيت: قاميت : تحقلت المشقة . السلاسل: الفيود . مقعم: ماني : . المشق : المقب .

الموجدة القضب، حقيق: جلير،

\_ علموا إلى المائدة.

ولكنه ما كاد يستوي في مقمده حتى أردف:

\_ يُخيِّل إلى أن المائدة ينقصها شيء.

والواقع أن مدام ماجلوار لم تكن قد وضعت على المائدة إلا الضروري جدًا من الصحاف الفضيَّة. وقد جرت العادة إذا جاء زائر أنَّ تحقل المائدة بالصحاف الفضية جميعًا . مناورة بريثة كانت تُكسب فقر الأسقف مظهرًا من الغني.

وفهمت مدام ماچلوار. وانطلقت من الغرفة، ثم عادت بعد قليل وبين يليها طائفة من الملاعق والصحاف.

أقبل الرجل على الطعام يلتهمه مِثَّهَم دون أن ينطق بكلمة أو يلقي بالّا إلى أحد.

ولكنه قال بعد الطعام:

تحفل: تمثلئ.

الشق أصعب

\_ يا سيدي الأسفف، إنني قانع بهذا الطعام، ولكني لا اكتمك أن الطعام الذي يقدُّم لنزلاء الحانة أفضل من هذا بكثير.

فرفعت باتستين حاجبيها قليلًا، وأجاب الأسقف:

\_ لعل نزلاء الحانة يؤذون عملًا الشقّ من عملي!

فقال الرجل؛ كلا، إنهم أكثر منك مالًا. وإني أرى في وضوح

مناورة: هنا بمعنى حيلة. الرغبة الرغبة الشديدة.

لا اكتمال: لا أخلي عنك.

الك فقير، بل وربما لم تكنّ أسقفًا كما تزعم. ولو كانت في السماء مدالة لوجب أن تكون استفًاء

فأجاب الأسقف في هدوه: إن في السماء عدالة.

واستطرد بعد لحظة:

- إنك قلت يا مسيو جان قالجان إنك تقصد إلى بوتتارلييه؟!

- نعم. ويجب أن أستأنف رحلتي قبل بزوع الشمس. وهي رحلة شاقة، لأن الجو شديد الحرارة نهارًا بقدر ما هو شديد البرودة ليلًا.

فقال الأسقف: إذاً فأنت في أشد الحاجة إلى الراحة.

وتناول أحد الشمعدانين، وقدّم الشمعدان الآخر إلى ضيفه وقال:

دعني أدلك على قراشك.

واجتاز به الغرفة المجاورة، حيث فراشُه، وحيث كانت مدام ماجلوار تعيد الصحاف الغضية إلى مكانها في قصوان. ونفذ به إلى الغرفة التالية، حيث الفراش الذي أعِدُّ للضيوف.

قال الأسقف محدِّثًا ضيفه:

- أتمنى لك ليلة سعيدة يا سيدي، وآمل ألا ترحل غدًا قبل أن تتناول قدحًا من اللبن.

فأجاب الرجل: شكرًا لك يا سيدي.

ثم انقلبت سحنته فجأة، والبعثت من عينيه الثاقبتين نظرة مخيفة

المتوان: الخزانة،

لو أيصرتها المرأتان لصعفتا هلعًا و<mark>فرقًا. وقال محدَّثًا الأسقف، وقل</mark> عقد ساعديه فوق صدره:

> - ما هذا؟ أتسمح لي بالمبيث بالقرب منك؟ وأقلثت من فمه ضحكة وحشية واستطرد:

عل فكوت في الأمر مليّا؟ من يدريك أنني لم أرتكب جريمة

فأجاب الأحقف: ذلك من شؤون الله.

وتمتم صلاة قصيرة، وبسط يده تحو الرجل وباركه، ولكن الرجل لم يطلطيء رأسه كما هي العادة.

وانصرف الأسقف دون أن ينظر وراءه.

وبعد لحظة كان يمشي في الحديقة مشية الحالم المتأمّل المفكر في الأسرار الرائعة التي أودعها الله جوف الليل.

أما الرجل وقد برح يه التعب فلم يفكّر في التخلّص من السعاله. وما كاد يطفىء الشموع ويتمدد على الفراش الوثير النظيف حتى غلبه النوم.

وحول متصف الليل استيقظ جان قالجان.

العرقة: خوفاً شديداً.

الوثيرة المربح.

يرح به: أثر فيه بشدّة.

كان قد الحدر من عائلة فقيرة في فاڤيرول. ومات عنه أبواه وهو

يطلطئ؛ يحني. قسمال: ثياب بالية.

سخير. فكفلته أخته وما زالت تعنى به حتى مات زوجها وترك لها سعة أولاد، أكبرهم لا يتجاوز الثامنة من عمره، وأصغرهم لا يزال في الشهور الأولى. وكان جان قالجان قد بلغ الخامسة والعشرين من معره، فحلٌ محل الوالد، وتوفّر، جهد طاقته، على ماعدة الأخت التي ساعدته. وفعل ذلك بساطة وبدافع الشعور بالواجب.

وهكذا قضى الفتى أيام شيابه كما يقضي الفقراء الكادحون المامهم، لقاء أُجِّرٍ لا يكاد يَتبِلَغ به رجلٌ بمفرده، فضلًا عن أخته وأبنائها السبعة، وكان بعود في المساء منعبًا منهوك القرى، فيتناول الحساء الدافئ وقطعة الخبر دون أن ينطق بكلمة. وكثيرًا ما كانت أخته للتقط من صحفته أفضل قطعة من طعامه فتقدمها إلى ابنها وابنتها، ويرى جان قالجان ذلك ويتظاهر بأنه لا يرى.

كان بشتغل بالتحطيب والحصاد وحراثة الأرض، ويفعل كل ما يستطيع، لإطعام ذلك الجيش المحزن من الأطقال الجياع، إلى أن جاء شتاء شديد القسوة ثم يُوقَق فيه جان إلى عمل، فبات الأطفال بلا طعام.

صبعة أطفال في البرد القارس، وليست في الدار قطعة من الخبرا وذات ليلة، كان الموبيرة الخباز يهمّ بالرقاد، حين سمع صدمة عنيقة تهشم نافقة حانوته، ورأى بلًا تمتد من الزجاج المحظم، ونخطف رغيقًا. فصاح مستجلًا، وانطلق في أثر اللص، وأمسك به.

يهم بالرقاد: يستعدُّ للتوم.

بتبلغ به: بكنفي به لفوته. نهشم: تحظم، تكشر. كان اللص قد ألقى الرغيف، ولكن بعد أن خدش الزجاجُ ساعدً. وأسال دسه، وسكِل عليه جرمه.

كان هذا اللص جان قالجان.

وحوكم جان فالجان بتهمة الشطو، وتحكم عليه بالسجن خمسة أعوام. وقال أحد الذين أبصروه حين غُلَّ عنقه بحلقة من حديد تمهيدًا لنقله إلى ليمان (طولون)، إنه كان واجمًا، دهشًا، لا يكاد يفهم شيئًا مما يدور حوله، وعندما فرغ حدّاد السجن من تطويق عنقه، يكى حتى خنقته العبرات، وراح يتمتم بين الفينة والفينة:

ـ لقد كنت أشتغل بالتحطيب في فاڤيرول...

ثم شوهد وهو يرفع بده اليمنى ويخفضها سبع مرات بالتدريج، كمن يمش رؤوس سبعة أطفال على التعاقب، وكأنه أراد أن يقول إنه مهما تكن جريمته، فإنه لم يقترفها إلا لإطعام الأطفال السبعة.

ووصل إلى طولون بعد رحلة استغرقت سبعة وعشرين يومًا. وهناك زالت الحياة التي الفها، بل زال الزيّ الذي عُرف به، فأصبح وقمًا بعد أن كان إنسانًا.

...

\_\_\_

خيش جرح.

سخِل عليه جرمه: كان الدليل على جرمه.

الستاق: السرقة. العيرات: الدموع.

يقترفها: برتكبها .

فتعلقب: التوالي، التنابع الواحد بعد الآخر،

قطها احتادها، تعودها،

غُلَّ: قُيْدِهِ الغُلِّ: القَيدِ،

بين الفيئة والفيئة: بين وقتٍ وآخر.

وفي نهاية العام الرابع، تمكن جان قالجان من الفراد، وهام على وجهه في الحقول يومين كاملين، ثم قُبض عليه وأعيد إلى المهان، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام أخرى لاقترافه جريمة المراد، وأعاد الكرّة في العام السادس وهرب للمرة الثانية، ولكنه لم هد إلى أبن بذهب، ووجده مطاردوه مختبئًا في صفينة ما تزال قيد النا، فاعتقلوه، وحكم عليه في هذه المرة بالسجن خصة أعوام.

حاول الفرار مرتين بعد ذلك، والخفق، وعوقب بالسجن ثلاثة أهرام عن كل محاولة.

وبعد تسعة عشر عامًا أطلق سرائحه من السجن الذي دخله لأنه مرقى رغيقًا.

دخل السجن باكبًا، جزعًا، مرتجفًا، وغادره متجهَّفًا، ناقشًا.

ولم يفقد خلال ذلك شيئًا من قوّته البندية التي كانت مضربٌ الأمثال.

كان يحمل من الأثقال ما يعجز عنه أربعة رجال، ويستخدم ظهرَه في كثير من الأحيان في ما تستخدم الآلة الرافعةُ لِحَمْله.

وكان قليل الكلام، لا يضحك إلا ثادرًا، وإذا ضحك انبعث منه صوت كفهقهة الابالسة، وفي ما عدا ذلك كان دائم الوجوم، كمن ينظر

القرقة المحاولة.

جزماه عاتفاء

اللهاُ عَاصِاً ، ثاثراً.

الوجوم: السكوت القبق.

CS

لخفق: نشل.

متجهماً: عابساً .

الأيالسة: الشياطين،

<sup>👫</sup> تاد؛ سار علی فیر هڈی۔

دائمًا إلى شيء بعيد مخيف.

الكليل: المتعب

الرحيد حجر الطاحون.

والواقع أنه كان منصرفًا بكل عقله الكليل ونفسه المحظمة وحواسه الشاردة إلى تأمّل ذلك الصوح المخيف الذي يوشك أن ينقضُّ عليه ويهشّمه، وتلك الأكوام الهائلة من القوالين والحقائق التي تخيفه والتي هي الهرم الذي نسميه «المدنية».

كان يتأمّل ذلك كله ويفكر فيه. . . ويحاول أن يفهمه. ولكن هل تستطيع حبَّة الحنطة أن تفهم لماذا رُضِعت بين شقِّي الرحمي؟

كانت تأمّلاته وأفكاره حُلَّقَة مفرغة تنتهي إلى حيث بدأت، وتبتدئ من نقطة واحدة لا تتغيّر هي كراهة القوانين البشريّة. تلك الكراهة التي تتطوّر مع الزمن كراهة للمجتمع، ثم كراهة للبشر، فكراهة للخليقة، تعبّر عنها رغبة ملحّة مهمة في إلحاق الأذي بأي إنسان.

وهكذا لم يبالغ القوم حين سجَّلوا عليه في الورقة الصفراء أنَّه رجل شديد الخطر.

وقد مات ضميره بالتدريج. وأخذت مشاعره وإحساساته في الذبول حتى جفّت.

ومَنْ جَفَّت مشاعرُه نضيت دموعُه. وقد انقضى تسعة عشر عامًا منذ بكي جان قالجان للمرة الأخبرة.

ولما فيل له «اذهب، فأنت حرا»، تألُّق في ظلمات نفسه شعاع

الصرح: البناء العالي.

الأمل والإيمان بحياة جديدة حرّة، ثم اضمحل هذا الأمل وتلاشي من لهم معنى هذه الحرية المحدودة بورقة صقراء.

وامتزج الياس في تفسه بالمرارة. فقد قُذُر أجره عن عمله في المبدان بمائة وسبعين فرنكًا. وقاته أن أيام العطلة والأعياد لا أجرَ اللما نقدوه مائة وتسعة فرنكات فقظ، لم يستطع تعليلُ وَلك. ووهم أن القوم قد سرقوه أخيرًا كما ظلموه أولًا.

استيقظ جان قالجان حول منتصف الليل لسبب واحد، هو أن الداش كان وثيرًا. ولم يكن قد رقد في فراش وثير منذ عشرين عامًا. والملقته هذه النعمة وأقضت مضجعه.

فتح عينيه ودار بهما في الظلام، ثم أغمضهما وحاول أن يتام وا أخرى، ولكنه لم يستطع.

ونزاحمت في رأسه الأفكار والخواطر؛ ولكنها تَعِقَلت جميعًا أمام خاطر واحد ملا ذهته وشغل عفلُه.

كان قد رأى مدام ماچلوار وهي تضع الملاعق والصحاف الفضية لى الخزانة.

ولفتته، بصفة خاصة، صحفة الحساء الكبيرة التي تساوي متتي الرنك على الأقل، أي ضعف المبلغ الذي ربحه بعرق جبيته خلال السعة عشر عامًا. وأزعجه أن يشعر بوجود هذه الثروة على مفرية منه.

فلته: لم يتبه إليه

(عليل: تعمير،

السحلُ تلاشي -

والمنجمة مكان تومه، سريره؛ وأقضَّت مضجعه: منعته النوم. المثنث تلاشت. فكّر طويلًا في هذه الصحاف، وقام في نفسه صراع، ولكنه كان عديديًا صغيرًا، أطبغ تضالًا قصيير الاجل.

> ودقّت ساعة الكاتدرائية، ففتح عينيه فجأة، واستوى جالسًا على حافة الفراش.

ويقي كذلك ساعة أو بعض ساعة. وهو بين مُقدم ومُصحِم. وتلك الخواطر الشريرة المغرية تحتل دَهنه تارة وتجلو عنه تارة أخرى، لكي تعاوده أثبت قدمًا وأشد تقلفكر، إلى أن دقت الساعة ثلاث دقات، قوئب من مكانه كمن لدغته عقرب... وكأن دقات الساعة هاتف خفيً يهتف به اهلم إلى العمل.

ووقف لحظة أخرى نُهْبَة فشرود، ثم ارهف اثنيه . . .

كان الهدوء شاملًا، فلا صوت ولا حركة. . . والقمر يطلّ من بين السحب ثارة ويحتجب وراءها تارة أخرى.

ومشى جان قالجان إلى تاقلة الغرفة. وفحصها، فوجدها خالية من القضبان الحديدية وحديقة المنزل تترامي تحتها.

واكتسح الحديقة بعينيه الحديدينين، فألقاها محاطة بجدار منخفض يسهل اجتيازه.

خَلْع حَذَاءُهُ، ووضعه في حقيبته، وتناول من الحقيبة قَضَيبًا

قصير الأجل: قليل الوقت. محجم: مُعتبع عن التقدم. تجلو: تبعد. تخلفات تسرباً إلى أعماقه.

نهبة قشرود: أحير الفياع.

ارهف النبيه: أنصت بدقة، أصغى، دقَّق السمع.

المحابة.

مديديًا صغيرًا، أطبق عليه أصابعه بقوة، وتسلَّل إلى الغرفة المجاورة

دفع الباب بيده يلطف فانفتح. ولكته أحدث صوتًا ثقب أذنيه كأنه سوت الصُوّر في يوم الدينونة. وخُبُل إليه في ذعره أن الحياة قد مئبت في الباب، فنبح كالكلب لإيقاظ النيام وتحذير الغافلين.

بعدد في مكانه . . . ودوّت ليضائه في أذنيه كدويّ المطارق، الخدد أن أنفاسًا تنطلق من رئتيه في زئير كزئير الربح في أشرعة

ومرَّت بضع دقائق ظلِّ الباب في خلالها مقتوحًا.

ثم أجال جان قالجان البصر في جوانب الغرفة، فألفى كل شيء هاداًا ساكنًا،

إذًا لم يَبّه صريرُ الباب أحدًا؟ وإذًا قد زال الخطر؟! وعلى الرغم من الاضطراب الذي كان ما يزال بعصف في اساله، فإنه لم يتكص على عَقِيْهِه، بل لم يفكّر في أن يفعل ذلك. كان كل تفكيره منصبًا على الفراغ بأسرع ما يمكن من المهمة التي حزم عليها رأيه.

دخل الفرقة فوجد كل شيء هادئا، ورأى في الظلام أشياء غير واضحة. فتقدّم بهدوء وحدّر، واجتنب جهد الطاقة لئلا يصطدم الآثاث، وسمع أنفاس الأسقف النائم وهي تتردد في هدوء وانتظام. ثم وقف فجأة، فقد وجد نفسه لصق الفراش،

> السور؛ البوق أو الفرق الذي يُطخ فيه. بيَّت: التشرت. اللهن على عقبيه: بتراجع. القراغ: الاكهاء،

كان قد بلغ إليه بأسرع مما توقّع.

ثم مذَّت الطبيعة إصبعها، وللطبيعة حكمتها الخفيَّة... فإنها إصبعها في بعض الأحيان في الوقت المناسب، كأنما لتحملنا على الله كانما ليارك أحد الرجلين ويصفح عن الآخر، التفكير والشرؤي في ما تحن فاعلون.

> كانث السحب الكثيفة تحجب السماء خلال الساعة الأخيرا ولكن ما كاد جان ڤالجان يقتوب من فراش الأسقف، حتى تبلُّه السحب كأنما عَمْلًا، وأرسل القمر من خلال النافذة شعاعًا أضاء و الأسقف الهادىء،

> كان الرجل نائمًا نومُ الابوار؛ ورأسه مسند إلى الوسادة في هد وطمألينة، ويله اليمني مدلاة من جانب الفراش، ووجهه النبيل مُنْ بنور الأمل والثقة والإيمان.

> ووقف جان قالجان في الظلام، والقضيب الحديدي في يد وأذهله هذا الوجه الهادئ المضيء. \_\_\_\_\_

> لم يزُّ في حياته وجهًا كلهذا الوجه، ولا ثقة وطمأنينة كثِقَةً الشيخ وطمأنيته، فواعَه ما رأى.

> وأكبر الظن أن أحدًا لم يشهد منظرًا أروع من هذا، منظر ضه مقبل على جريمة، يطل على ضمير هادئ طاهر مطمئل.

الابرار: الصالحون، الأنفياء.

وظلُ الأسقف في نومه الهادئ رغم النظرة المخيفة التي حنجه

وسلطت أشعة القمر على تمثال المسيح المصلوب، فبدا باسطًا

ولمجأة، تبحرُّك جان ڤالجان ومرَّ بالقراش بسوعة دونا أنَّ ينظر إلى

وافترب من الخزانة، ورفع القضيب الحديدي في يده، استعدادًا والع بابها، ولكنه وجده مفتوحًا، فالحنطف سلة الصحاف الفضية، الله الله أنم حمل الحقيبة، ووثب إلى الحديقة ولاذ بالقوار ،

لما أشرقت شمس الصباح، كان الأسقف يسير في حليقته، حين ، عليه مدام ماچلوار وهي تلهث، وعلى رجهها علامات القزع.

> صاحت: أتعرف أين سلَّة الصحاف يا سيدي؟ الحاجاب الأسقف: نعم.

· حمدًا أنه! . . . فإنني لم أعلم ما حدث لها .

وكان الأسقف قد وجد السلة بين الأزهار فقدمها إلى مدام

را واواز وهو يقول:

هرول: أسرع، ورجه بهاء رماه بهاء الا بالقرار: هرب.

التوويما التمهل والتفكير

واعه: هنا يمعني أدهشه.

- ها هي السلة؟
- إنها قارغة . . . فأين الصحاف؟

فهتف الأسقف: آو! أنت منزعجة من أجل الصحاف؟ إنني أعرف مكانها.

-يا إلهني ا إذًا فقد شرقت، وسارقُها هو الرجل الذي زار عفيته،

وهرولت إلى الغرفة التي قضى فيها جان قالجان ليلته ثم عادد

وكان الأسقف يعالج عودًا من الزهر حظمته السلة، فصاحت مدام ماچلوار:

- سيدي، لقد ذهب الرجل واختفت الصحاف!

ووقع بصرها على الأزهار والأعشاب التي حظمتها أقدام الر-واستطردت: إنه فرٌ من هنا بعد أن سرق الصحاف.

قسمت الأسفف تحظة، ثم قال بلطف:

- بهذه المناسبة، هل كانت الصحاف صحافنا؟

قصمتت مدام ماچلوار، واستطرد الأسقف بعد سكون قصير مدام ما چلوار، إنني كنت مخطئًا حين احتفظت بهذه الصحاف التي ملك للفقراء، ومن كان الرجل الذي قضى الليلة في ضيافتنا؟ إنه ،

فهنفت مدام ماجلوار: يا إنهي! إن ضياع الصحاف لا يهمني الااراه: احتار، وكذلك لا يهمّ الأنسة باتستين. ولكننا نشعر بالأسف لك يا سيدي، السَّف استبلتْ هيغاً.

ال الله تشاول طعامك بعد أن شوقت الملاعق الفضية.

فظر إليها الأسقف في دهشة وسأل: كيف؟ ألا توجد ملاعق من

اللبت مدام ماجلوار شفتيها بازدراء، وقالت: إنْ للطين رائحة

- ألا توجد ملاعق من حديد؟
- . إن للحديد طعمًا غير مقبول،
- إذًا لتكن ملاعق من خشب.

وبعد بضع دقائق كان الأسقف يتناول طعام إفطاره، فقال مداعبًا

المام ماچلوار:

. أرى أن الإنسان ليس بحاجة حتى إلى ملعقة من خشب لكي الماس قطعة الخبر في قدح اللبن.

فهتفت مدام ماچلوار: يا إلهي ا . . . كيف فضفتُ هذا الرجل يا سائي، وسمحت له أن ينام في غرفة قريبة مثك؟ إنني أحمد الله على اله للم بارتكاب جريمة السرقة،

وكان الاسقف يهمُ بالنهوض عن مائدة الطعام حين سمع طرقًا ملى الباب فقال في هدوه:

ـ أدخل! وفتح الباب فرأى الأسقف منظرًا غريبًا صاخبًا.

مقبتة: كربهة ،

رأى ثلاثة من رجال الشرطة يدفعون أمامهم رجلًا عرف في الأسقف جان قالجان.

ونقدُّم واحدٌ منهم وقال وهو يؤدِّي النحيَّة للاسقف:

- ظاب يومك يا سيدي الأسقف.

وهنا هنف جان قالجان في ذهول وت<mark>نبِلُد: إذًا،</mark> فهو اسقف حمًّا! وصاح به الشرطيّ: ضَهْ يا هذا!

وكان الأسقف قد نهض من مقعده، واقترب بالسوعة التي تسمع بها شيخوخته.

قال وهو ينظر إلى جان قالجان: أهذا أنت يا صديقي؟! يسرّني طعم أن أراك. لقد أعطيتك الشمعدائين وهما أيضًا من الفضة، وثمنهما لا يقلّ عن مائتي فرنك، فلماذا لم تأخلهما مع الصحاف؟

ففتح جمان قالجان عينيه. ورمق الأسقف ينظرة تقصو لغةُ البشر عن التعبير عنها.

قال الشرطيّ: إذاً، قد قال هذا الرجلُ الصدقُ يا سيدي؟ إننا قابلناء في الطريق، ولُحيِّل إلينا أنه يقرّ، فوابدًا إمرُه، وألقينا القبض عليه، ووجدنا معه هذه الصحاف التي...

فقاطعه الأسقف وعلى شفتيه ابتسامة:

- وقال لكم إنه حصل على هذه الصحاف من قس عجوز أضاف

تُعِلَمُهُ برودة الدّهن، البطّ، في التفكير، البلامة. تقصّر: تعجز.

رابط أمره: أنَّار فينا الزِّية أي الشك، شككنا في أمره.

لى مازله على الليلة... فجئتم به إليّ. أنيس كذلك؟ لقد أخطأتم. قال الشرطي: وفي عدّه الحالة، هل يجب أن نطلق سراحه؟ قاجاب الأسقف: طبعًا.

مترك الشرطة ساعدي جان قالجان، فترتّع هذا في مكانه المقطع المستعدد المستعدد

قَال أحد الشرطة: نعم. ألا تفهم؟

قال الأسقف: أيها الصديق، يجب أن تأخذ الشمعداتين قبل أن

وجاء بالشمعدانين وقدّمهما إلى جان ڤالجان.

وشهدت الموأتان كل ذلك، ولم تأت إحداهما بحركة أو تنطق كلية تزعج الأسقف.

وكان جان قالجان برتجف من قمة رأسه إلى أخمص قلعيه، ساول الشمعدائين بحركة آلية، وفي عينيه نظرة شاردة.

قال الأسقف: والآن اذهب يسلام أيها الصديق. وإذا عدت، فلا ضرورة لأن تسلك طريق الحديقة، إذ في استطاعتك أن تدخل من الباب الأمامي، فهذا الباب مفتوح لك ليل نهاز.

ثم تحوّل إلى الشرطة وقال: في استطاعتكم أن تنصرفوا أيها بادة!

عقدمل، كالسكران. عمقم: لم يهُن كلامه.

فأطاعوا. وبدا على جان قالجان كأنه يوشك أن ينهار وينا

فاقترب منه الأسلم وقال له يصوت خافث؛

- ولا تنسَ أبدًا يا صديقي أنك وعدتني بأنْ تجعل من هذا الما سبيلك إلى الأمانة والشوف.

قلزم جان قالجان الصمت.

البوار: الهلاك.

الجام: الكأس.

لم يذكر أنه وعد الأسقف بشيء من هذا.

واستطرد الأسقف وهو يتمهّل عند كل كلمة كأنما لبؤكدها:

- جان قالجان؛ يا أخي . . . إنك لن تكون بعد الأن من أها الشرّ. إنني الآن أيتاع روحك وأنفذها من الضّياع والغِوار وأردّها إ

وكان جان قالجان ذاهلًا متبلَّدًا، قانصرف دون أن ينطق بكلمة ومشي بين الحقول مسرعًا على غير هدي. وقضى النهار شارة منجولًا، ولم يتناول شيئًا من الطعام. ولكنه لم يشعر بالجوع.

كانت جمجمته ميدانًا لحرب ضووس، وأحسُّ بتوع من الغضب ولكنه لم يدر على أي إنسان يصبُّ جام غضبه.

وقضى النهار كله تتنازعه مشاعر وإحساسات لا توصف. وأقبا اللبل، فتهالك على الأرض وسط دَغُلِ خارج المدينة.

> طروس: شديدة، مهكلة. الدغل؛ الشجر الملتف.

واستمر يفكر ويتأمل، حتى أزعج تأملاته صوتٌ مُرحٌ أخذ بدلنو الاشجار. فحوَّل وأحه، ورأى غلامًا في نحو العاشرة يحمل قيثارة ويدني بصوت طروب.

كان من أولئك الغلمان المرحين الذين يطوقون بالقرى، والمُطَّلُونَ الأَذَانَ بِغَنَاتُهُم وموسيقاهم، ويعيشونَ بِما يجتمع لهم من كُرُم

وكان الغلام يكفُّ عن الغناء بين الفينة والفينة ليعبث بقطعة من الدود النَّضية لعلها كل ثروته. فيقذف بها في النَّضاء، ثم يتلققها على

وقذف الغلام بقطمة النقود الفضية. وأراد أن يتلقفها، ولكنها الزالمت من يده. وتدحرجت تحو جان قالجان فوضع هذا قدمَه فوقها. ولكنَّ الغلامُ أيصره، ولم يدهش، وقصد ثوًّا إلى جانَ قالجان.

كان المكان مهجورًا. لا ترى فيه العينُ غيرَ الأشجار والأعشاب المتعانقة والطريق الضيِّق المؤدي إلى القرية. وليس من صوت غير الرود أسراب الطير على اقتان الشجر.

قال الغلام ببساطة الأطفال؛ أعطني نقودي يا سيدي.

فأله جان قالجان: ما اسمك؟

- اسمى اجرفه، يا سيدي.

- ادهب في سبيلك.

يشتقون: ينتعون. بالولون: يتجزلون. والظها: بأخذما بسرعة.

القذال: أخصان.

ـ أرجو أن تعطيني نقودي، يا سيدي.

فأطرق جان قالجان برأسه ولم ينطق بكلمة.

صاح الغلام: أعطني تقودي يا سيدي، أعطني قطعتي القضية.

ويدا على جان قالجان أنه لم يسمعه، لأن الفلام ما لبث ا أمسك بكتفه، وراح بهزه بشدة، ويحاول في الوقت نفسه أن يزحز القدم الثقيلة التي استقرّت فوق قطعة النقود.

صاح الغلام بصوت يرتجف: أريد نقودي! أريد قطعة نضية!

ويدأ يبكي. قرفع جان ڤالجان رأسه.

كان لا يزال جالسًا على الأرض... فنظر إلى الغلام بعيشير شاردتين، وارتسم على وجهه شيء من الدهشة. ثم مدّ يده نحو عصا وصاح بصوت مخيف: من هذا!؟

فأجاب الغلام: أنا جرف يا سيدي. أرجوك أن تردّ إلي نقودي أتوسّل إليك أن ترفع قدمك.

وبقي جان ڤالجان جامدًا في مكانه كالصنم. . . وصرخ الغلا ضاً:

- ألا ترفع قدمك؟!

قصاح جان قالجان: أما زلت هنا؟!

ووثب واقفًا. وأردف وقدمُه ما تزال على قطعة النقود:

\_ ألا تريد أن تتصرف؟!

المُاعر الغلام وبدأ يرتجف من قمة رأسه إلى الخمص قدميه.

وبقيّ في ذهوله وذُعر، لحظة. ثم أطلق ساقيه للربح دون أن شو على الصياح أو التحوّل إلى الوراء.

وما لبث أن تواري بين الأشجار.

والتحدرت الشمس نحو الأفق، وبدأ الظلام يخيم حول جان

لم يكن قد تناول شيئًا من الطعام ظوال ذلك اليوم، ولعله كان شا.

والخيرًا أحس بيرودة الليل، فخرج من جموده فجأة وأرخى قبعته على رأسه. وتناول عصاه، وهمّ بالسير،

وعندثد وقع بصره على قطعة النقود القضية، وكانت تلمع بين العلب فمرت في جسده رعدة قوية،

ارتد إلى الوراء خطوة دون أن يحوّل بصره عن قطعة النقود ثم الحنى والتقطها، وراح يتظر حوله بين الأشجار، ويرتجف كوحش

المارد ببحث عن مأوى.

ولكنه لم يرَّ شيئًا. فقد هبط الظلام وحجب العرشيّات عن

4580

وفجأة، تبحرك من مكانه، ولشوع يسير في ناحية من المؤكد أنها

يجسن بجرق

للمص قدميه: باطن قدميه ،

الوارى: اختفى -رغدة: رجفة .

فتحدرت: نزلت شيئاً فشيئاً. فعرنتيات: الأشباء التي تُرى.

الناحية التي تواري فيها الغلام.

واجتاز مسافة قصيرة، ثم وقف، ونظر حوله، وصاح بكل فؤته -جرفيه... جرفيه...

فاستأنف السير، ثم شرع يعدو ويقف بين الفينة والفينة، ويص بصوت المحتضر؛ جرقيه... جرڤيه...

ولو سمع الغلام صوته ال<mark>استولى</mark> عليه الذعر... ومنعه الخود من تلبية تذائه.

\*\*

عندما انصرف جان قالجان من بيت الأسقف، كان في حاا يعجز قيها عن تقديم حساب عن العواطف العتبايدة التي تعصف و أعماقه، وقد حاول المرة بعد الأخرى أن يضم انذيه عن الكلماد الكريمة التي صبها الأسقف في مسمعيه حين قال:

اولا تَسَنَ أَبِدًا يَا صِدِيقِي أَنْكَ وَعَدَتَنِي بِأَنْ تَجَعَلُ مِنْ هَذَا الْعَا سبيلك إلى الأمانة والشرف.

إنك لن تكون بعد الآن من أهل الشر. إنني الآن أبناعُ روحة وأُنقذها من الضياع والبوار وأردّها إلى الله.

استولى: ميطر . المتضاربة .

يصمُ النبيه: يستَعما، يمتنع عن السمع. اليوار: الهلاك.

معلل: ملجاء حصن. مرارة نفسه: أعماق نفسه.

كما خاول أن يهدم مغزاها النبيل بمعول الكبرياء التي هي معقِلُ له نفسَ الإنسان. ولكن هذه الكلمات ظلت تدوّي في أذنيه دويّ مل. وظل نورها يشتَّق ظنمات نفسه كوميض البرق في الليلة

احس بالفطرة أن عقو الأسقف كان عاصفة هؤت كيانه هؤا مما، وأن صلابته أمام هذا العفو هي سبيله الأوحد للاحتفاظ اهت للمجتمع، تلك الكراهية التي تملا نفسه ارتباحًا وشمائة، وأن اهركة التي يدأت تنشب بين خبثه وطيبة الأسقف هي المعركة الفاصلة للريز مصيره، فإما النصر وإما الهزيمة، إما طريق الشر، وإما طريق

...

ومكذا قضى النهار وهو يعشي مشية النَّجِل، ولا يعلم غير الله الله كان يعتمل في قرارة نفسه، ولعله كان يصغي إلى ذلك الهاتف الله الذي يحرك ضمير الإنسان في بعض مراحل حياته. ولعله شعر اله سار في مفترق طريقين لا ثالث لهما: إما أن يصبح شريرًا، وإما أن يصبح شريرًا، وإما أن يصبح شريرًا، وإما أن يصبح من الأمقف نفسه، أو ينحط إلى مرتبة دون موتبة السجين الحارج من الليمان.

على أن شيئًا واحدًا كان مؤكدًا، وهو أنه صار في خلال هذه المعركة الفاصلة رجلًا غير الرجل، ولم يكن في استطاعته أن ينكر أن

مِعتمل: يطعل، يضطرب. مون مرتبة: أقل من مرتبة (من منزلة).

الأسقف تحدث إليه، وأنه شدٌّ على بده.

وبينما كاتت المعركة في عنفواتها، قابل جرڤيه الصغير واغتصب قطعته الفضية، فلماذا فعل ذلك؟!

لم يكن في استطاعته أنْ يَفَسَّر هذه الجريمة، ولعله ارتكبها بالقطرة، أو لعله لم يرتكبُها على الإطلاق، وإنما ارتكبها الشيطان الخبيث القابع في رُكن نفسه المظلمة، قما إن استيقظ ضميره حتى عائلة هذه الفعلة الوحشية الالتيمة، فصرخ أثمًا وفزعًا 🎤

بكى جان قالجان طويلًا، كما تبكى المرأة الضعيفة وكما يبكي الطفل المذعور. وأزال البكاء عن صدره عبنًا تفيلًا، وظهر ذهنه مل السحب المظلمة التي تخبِّم عليه. فيدأ يفكر في جوّ من الهدوه، واستعرض حياتُه الماضية، وغلطته الأولى، وتفكيرُه الطويل، وإظلاق صراحه، وما اقترن به ذلك كله من نقمة وموجيت ورغبة كل

وفكر في ما حدث في بيت الأسقف، ثم في عدوانه على نقود الغلام، وبدت هذه الجويمة الألجيرة في نظره أدل على الوحشية والغذالة من كل حريمة ارتكبها فيل ذلك، لأنه أفدم عليها بعد عفو

استعرض كلُّ ذلك في ضوء جديد لم يُزَّهُ قبل ذلك.

الإليمة: المذبة، الخاطئة.

ونظر إلى حياته في هذا الضوء الجديد، فبدت له هائلة مزعجة،

النظالة والحقارة

والخلفل في أعماق تقسه، فرآها مظلمة مخيفة.

كان كمن يرى الشيطان على ضوء الجنة.

ولا أحدّ يعلم كم بقي جان قالجان هكذا. ولا أحد يعلم ماذا معل وإلى أين ذهب بعد ذلك. ولكن قبل في العام التالي إن إحدى مركبات البويد وصلت إلى ابرينول؛ في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وإنَّ هذه المركبة مرَّت أمام الكنيسة، قرأى سائلها رجلًا راكمًا

ملى الأرض أمام باب الأسقف، وقد مبط وأسه فوق صدره كمن



ببتهل: يتضرع إلى الله، يصلَّى بحوارة،

# القسم الثاني - فانتين

### الفصل الأول. العشاق

🗗 و اربعةً من الشبّان لا يختلفون عن أمثالهم من طلاب العلم كي باريس. فهم نماذج عادية من الشبان الذين لا قيمة لهم، والذين تصادفهم في طريقك كل يوم، وأسماؤهم: اتولوميس، والستولييه، وافاميل، واللاشقيل، وكانت لكلُّ منهم عشيفةٌ بطبيعة الحال. فبلاشقيل يحب افاڤوريت، ولستولييه يحب اداليا، وفاميل يحب الجوزفين!، وتولوميس يحب افانتين!.

وفاڤوريت وداليا وجوزفين وفاتئين هن أربع فتيات حسان. تعلو وجَوهِهن مسحةً من الكذِّ والعناء، ويضيء في نفوسهن قبيسٌ من الأمانة التي تعمر في المرأة بعد السقطة الأولى.

وكانت بينهن واحدة تلقب بالصغيرة لأنها أصغر رفيفاتها سنًّا، وأخرى تلقُّب بالعجوز لأنها أكبرهنَّ سُنًّا، وإن لم تتجاوز الثالثة

فأما الكبيرات فكنُّ أعلم يشؤون الحياة من الصغيرة فانتين،

مسحة أثر طاهر. السقطة: الزلَّة، الخطأ.

قيس: شملة.

برزت فانثين من أوحال الحياة، وخرجت من قرارة المجتمع وعلى وجهها طابع الماضي النعس، والمستقبل المجهول. وُلفت في قرية امونفورميل؛؛ ولكن من أيُّ أبوين؟ لا أحد يعلم ولا هي تعلم...

وأكثَر منها تجاربٌ، وأدرى يطبائع الخُلق. وأما فانتين فإن مغامرتها مع تولوميس كانت هي السقطة الأولى. ... \_ الله المتحال \_ و \_ \_ \_

وتُحرفت باسم فانتين، لأنه الاسم الذي أطلقه عليها عابر سبيل رآها تعدو في الشارع عارية القدمين

واشتغلت فانتين بالخدمة في المنازل، والفلاحة في الحقول. وبلغت الخامسة عشرة من عمرها، فرحلت إلى باريس التجرّب حظها. وكانت على جانب من الرشاقة والجمال، ولها ثروة عظيمة من ذهب شعرها ولآلئ أسنائها.

وقد احتفظت بجمالها وطهارتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. فاشتخلت لتُشبغُ جوعها، ثم أحيِّت لتشبع قليها. وكانت مغامرتها مع تولوميس تسليةً بالنسبة إليه، وجنونًا بالنسبة إليها.

وتكؤنت من بلاشقيل وفاميل ولستوليبه عصبة تزتممها تولوميس، لأنه كان أوسعُ الجميع حيلة وأسرعَهم خاطرًا وأقلمهم في طلب العلم. وقد تجعَّد وجهُه وفقد أسنانه وسقط شعر رأسه وهو ما يزال

قَالَا تُولُومِيسَ لَرَفْقَاتُهُ ذَاتَ يَوْمَ: لَقَدْ مَضْمَى عَامَ مَنْدُ وَعَدْنَا فَانْتَيْنَ وداليا وجوزفين وفاقوريت بمفاجأة طريفة، وهن يتحدثن دائمًا عن هذه المفاجأة ويطالبننا بالوفاء بوعدنا.

الله أنم إن آباءنا يكتبون إلينا على الدوام ويحتُوننا على العودة إلى الحضائهم، وأعتقد أنّ الوقت قد حان لكي نقوم بدور الأبناء البنزرة، فما قولكم في اقتراح يُتقبح لكل منّا أن يضربّ عصفورين بحجر واحد؟ وتلاقت رؤوس الفتيان الأربعة. . . وراح تولوميس يُدلي بافتراحه

وقي يوم الأحد التالي، خرج الفتيان الأربعة وعشيقاتهم للنزهة في النيوتي.

كانت تبدو عليهم جميعًا مظاهر الغبطة والسعادة. وكانت فانتين بصغة خاصة أسعد الجميع، وأشدُهم فرحًا، فهي تتأبّط ساعد تولوميس وتبنسم في وجه النسيم الذي يداعب شعرها الثمين، وتجيب عن دعايات صاحبها بضحكات ونانة ظروب منبعثة من نفس طلقت همومَ الحداة ومتاعبها.

كانت بمرحها وسدّاجتها أشبه بالطهارة طافية على سطح الخطيئة.

نَجِمُ العشاقُ بالشمس والنسيم والحقول والأزهار والأشجار، ورقص الفتيان، وغنّت الفتيات. وراحت فاڤوريت تسأل بين الفينة والقينة: ولكن أين المفاجأة؟!

فيجيبها تولوميس: صبرًا! فسوف تكون مفاجأة عجيبة.

ثم تناولوا طعام الغداء في حانة ديومبارداه. ومالت فاقوريت نحو

فيورة: مفردها البُرُ: الوفي، الكثير الخير والإحسان. يُنتيح: يسمح:

صاحبها بلاشقيل وقد ثملت بنشوة الخمر وغمخمت: إلني أعبدك با بلاشقيل.

فسألها: وماذا تفعلين إذا هجرتك يا فاڤوريت؟ ا

فهنفت: إذا هجرتني ا با إلهي. لا تقل ذلك حتى على سبيل الدعابة. إذا هجرتني فإنني أطاردك، وأعدو في تشرك، وأصب الماء على رأسك، وأسوقك إلى السجن.

قابتسم بلاشقيل ابتسامة الرجل الذي يعرف قدر نفسه. وهمست دالبا في أذن فاقوريت: يخيِّل إليّ أنك تحبينه حب جنون.

فأجابت فاقوريت في همس كذلك: إنني امقُدُه، فهواشديد البخل. وإني أؤثر عليه الشاب الذي يقطن في المنزل المقابل لمنزلي، فهل تعرفيته؟ إنه شاب ظريف، وقد بدأت أحبه، ولكن ذلك لا يمنعني من أن أقول لبلاشقيل إنني أعبده.

ثم تحوّلت إلى تولوميس وسألت بصوت مرتفع: ولكن أين المفاجأة؟ وكانوا قد فرغوا من الطعام فأجاب تولوميس: هذا صحيح. لقد حان الوقت أيها السادة لتقديم المفاجأة التي وعدنا بها السيدات، فهلموا بنا.

قال بلاشقيل: إنها مفاجأة تبدأ بقيلة.

قاردف تولوميس: على الجبين.

وطبع كل منهم قبلته على جبين صاحبته، وانصرفوا الواحد في إثر الآخر.

> قى الرك؛ ورادك. قدر؛ قبعة. الطفه: اكرهه. الإشو: أفضل.

صَفَقَتْ فَاقُورِيتُ بِيدِيهَا وصَاحِتُ! مِنْكُونَ مَفَاجِأَةً طَرِيفَةً حَقًّا. كل الدلائل تُشير إلى ذلك.

وشَيِّعتُ فَانْتِينَ الْفَتَيَانَ الأربِعةِ بِقُولُها: وَلَكُنَ لَا تَبْطِئُوا، فَإِنْنَا فَي

قالت جوزفين: لا شك أنهم سيقاجتوننا بهدايا ثمينة.

فأحابت داليا: كل رجائي أن تكون هدايا من ذهب.

وراحت الغنيات يتحدثن ويضحكن، حتى انقضت ساعة أو بعض

وطال بهن الانتظار واستولى عليهن السام، فقالت فالموريت بلهجة من يستيقظ من نوم عميق: ولكن أبين المفاجأة؟

فهتقت داليا: نعم، أين المقاجأة؟

وقالت فانتين: لقد طالت غييتهم.

وفي تلك اللحظة أقبل عليهم أحد الخدم وبيده رسالة، فصاحت قاقوريت: ما هذا؟

فأجاب الخادم: هذه رسالة تركها أصحابكن.

ـ ولماذا لم تجئ بها في الحال؟

ـ لأنهم أوصوني بأن أقدمها إليكنّ بعد انقضاء ساعة.

واختطفت فاقوريت الرسالة وفحصتها، وقرأت على غلاقها هذه

شيعت: ودَّحت. السام: الطال؛ الضجر،

وهذه هي المفاجأة الموعودة؛ " من مدالت الموعودة الم

وَفَضَّتَ الرَّسَالَةُ بِسَرَّعَةً وَقَرَأَتَ قَيْهَا مَا يَلَى: ﴿ أَيْنَهَا الْحَبِيَّاتِ....

يجب أن تعلمن أن لنا آباء وأمهات. وأن هؤلاء الآباء يزعمون أنهم أحقُّ بنا من سواهم، ويصفوننا بالعقوق ويطالبوننا بالعودة إلى أحضاتهم. ولما كنا من أبرُ الابتاء بآبائهم، فإننا نسارع إلى تلبية ندائهم. وستصلكن هذه الرسالة ونحن في طريقنا إلى نويدًا، والمركبة تنهب بنا الأرض نهيًّا، مبتعدة بنا عن الهاوية، والهاوية هي أنتن أيتها الصغيرات العزيزات.

العم. إننا نعود الآن إلى المجتمع، وإلى الواجب والنظام بسرعة تسمة أميال في الساعة، إذ من الضروريُّ لوطننا العزيز أن تصبح ــ كغيرنا ـ آباء وجنودًا وموظفين. فالتضحية من جانبنا جسيمة، وجديرة بإعجابكن وإقباركن. ومن الخير لكنَّ أن تجفَّفن دموعكن، وأن تستعضن عنا بسواتا بأسرع ما تستطعن.

الإمضناء بالشقيل، فالأميل، لستولييه، تولوميس

املحوظة: لقد دفعنا ثمن الطعام.

فضت الرسالة: فتحتها، فنحت الطرف الذي فيه الرسالة،

العقوق: تكران الجميل إلى توبتا: إلى أهلنا.

تنهب الأرض؛ تقطعها بسرعة. الهاوية: الحقرة العميقة. جسمه کبرد. جبيرة: ستحقة.

إتساركن: تعظيمكن.

- إنها في الحق دعابة بارعة, وأكبر ظني أنها من ابتكار بلاشقيل. وأظنني قد بدأت أحبه.

فقالت داليا: كلا. كلا. إنها دعابة تولوميس، ذلك واضح جليّ.

فأجابت فاڤوريت: إذًا ليسقط بلاشقيل، وليحيّ تولوميس.

والفجرن ضاحكات، فضحكت فائتين كذلك؛ ولكن لم تمض ساعة على عودتها إلى غرفتها حتى انفجرت باكية.

كانت تلك المعامرة - كما قلنا - هي معامرتها الأولى. وقد أسلمت المسكينةُ نفسها لتولوميس كما لو كان زوجها. وشعرت يشمرة الخطيئة تتحرُّك في أحشائها.

### القصل الثاني \_ حانة تبنارديبه

رُوْحُمْ الطَفَلَتَانَ تَلْهُوانَ بِالسَلْسَلَةُ الحَدَيْدَيَّةُ الصَّحْمَةُ التي تَسَدُّ جَانِيًّا مِنَ الطَّرِيقِ المُؤدِّي إلى الحالة.

كانتا طروبين ترى على وجهيهما لمضوة الصحة، ويتألَّق في عيونهما يريق السرور والمرح.

وقد جلست أمهما بياب الحانة، وراحت تشتغل يتنظبف بعض

تضرقه إشراقة ولحسن

حملفت كلَّ فتاة في وجه الأخرى، ثم تكلُّمت فاقوريث أخيرًا

وحناقاً. المانيا المانيا المانيا المانيا المانيا المانيا وكانت الأم ما تزال في شغل بتنظيف الخضوء حين منمعت فجاة صوقًا يقول:

الْحُضَر، وترمق طفلتيها من وقت لأخر يغينين تسيل نظراتهما عطفًا

- ما أجمل طفلتيك يا سيدتي!

فرقعت الأم عينيها، ورأت بالقرب منها شابَّة تحمل بين يليها طفلة صغيرة وحقيية ثقيلة.

كانت الصبية ترتدي ثوبًا خشنًا كثياب العاملات. وتضع على رأسها غطاء يحجب شعرها ويتبوز تقاطيع وجهها الحزين.

كانت ما تزال في مقتبل العمر، ولكن خشونة ثوبها، والغطاء الأسود الذي يحجب رأسها وشعرها جعلا من المتعذر تحديد نصيبها من الجمال:

أما عيناها فكانتا واسعتين عميقتين، يُخيِّل للناظر إليهما أن دموعهما لم تجف منذ وقت طويل.

هذه المخلوقة المعتقعة المتهدمة الحزينة، التي تسعل من وقت لآخر من تأثير الضعف وسوء التغذية هي فانتين التي عرفناها جميلة سعيدة طروبًا باسمة.

نيور: يُظهر -

مقتبل العمر: أنشط وأحسن فترة من الحياة، من العقدر: من الصعب. المعتقعة: المتغير لونها من حزن او مرض.

جليّ: ظاهر، وأضح،

وجدت فانتين لفسها وحيدة بعد فرار تولوميس. وكانت حياة العبث التي الْفَتُها في معاشرة تولوميس، قد نَفُرتها من حياة الكد والعمل، وحقَّرت في نظرها مهنة الخياطة والنطريز، فأثقت خياطتها وانقطعت الصلة بينها وبين مواطن العمل.

وكانت تقرأ يصعوبة ولا تكتب غبرَ اسمها. فلجأت إلى أحد الكُتْيَةِ العموميِّين واستكتبت رسالة إلى تولوميس، ثم أتبعتها برسالة ثَانية، فثالثة، ولكنها لم تثلقُ ردًّا.

وحارت المسكينة في أمرها ماذا تفعل؟ وإلى أين تولَّى وجهها؟

لم نكن تعرف أحدًا تلجأ إليه. وأحسَّت كالها على شفا هؤة توشك أن تبتلقها، لكنها لم تفقد شجاعتها.

خطر لها أن تعود إلى مونفورميل مسقط رأسها. فهناك قد يعرفها بعض الناس، فيجدون لها عملًا.

ولكنَّ من الضروري قبل كلُّ شيء أنْ تُخْفِي زَلُّنها.

وفكرت في فسرورة الافتراق عن طفلتها فشعرت بقلبها يتمرّق. على أن ذلك لم يضعف عزيمتها ولم يهدم شجاعتها.

صنعت من فسانينها الحريرية الجميلة ثوبًا لابنتها. وباعت امتعتها القليلة، وقامت بسداد ميوشها الصغيرة، ويقي لها ثمانون فرنگا،

استكتبته: طلبت منه أن يكتب لها. شفاه حرفء حالمة

سناد النبون؛ إيقاؤها،

تولي: ترجه.

الهوانها جعلتها ننفرا البنعدا ترفض

وفي صباح يوم من أيام الربيع، خرجت قائتين من باريس حاملة أبنتها وحقبيتها.

كان منظرها مثيرًا للرحمة والشفقة. فالأم لا تملك من الحياة غير طفلتها، وليس للطفلة في الحياة غير أمها. with a line

وشعرت فانتين بالنعب، فقطعت بعض رحلتها في إحدى المركبات، ثم عادت تواصل السعي على قدميها. فوصلت حوالي الظهر إلى تلك الحانة حيث وجدت الطفلتين تعبثان بالسلسلة الحديدية، وتترتجحان عليها.

وطاب لها أن ترى الطفلتين في عبثهما.

كانت كل الدلائل تشير إلى أنهما سعيدتان موفورتا الحاجة والصحة، فهمست تحدَّث أمهما:

ـ ما أجمل طفلتيك يا سيدتي ا

وليس ما يرضي الأم مثل أن تسمع ثناء على طفلها. فرفعت الأم رأسها، وشكرت الصبية، ودعتها إلى الجلوس فجلست، وراحت المرأتان تتجاذبان أطراف الحديث.

قالت المرأة: إنني أدعى مدام تيئاردييه، ونحن نملك هذه الحانة

كانت منام تيناردييه في نحو الثلاثين من عمرها، ولكنها تفتقر إلى كل أنواع الجمال التي تميز المرأة عن الرجل.

لناه: مديح، كلام جميل.

الله كالت وقتتذ جالسة. فلم ترَّ فانتين قامتها الهائلة وتكويتها الذي يضعها في صفوف العمالقة.

ولو رأت ذلك لحلُّ الحذر في نفسها محلُّ الثقة، ولاستحالُ وقوع كثير من الحوادث التي سنرويها في هذه القصة.

ولكن شاءت الأقدار أن تتعلّق مصاتر بعض الناس بجلوس شخص أو وثوفه!

قضت فالتين قصتها بشيء من التحوير، فزعمت أنها من العاملات وأنَّ زُوجها توفَّيْ بعد أن أولدها هذه الطفلة، وأنها الآن في سبيلها إلى مسقط رأسها لتبحث هناك عن عمل بعد أن سدت أبواب العمل في باريس في وجهها. وقالت إنها تقصد إلى امونفورميل، وإنها قطعت بعض المساقة سيرًا على الأقدام، وكانت الطفلة تسير معها في بعض الأحيان، ولكن لمسافات قصيرة، لأنها ما تزال صغيرة، وفي ما عدا ذلك فإنها كانت تحمل الطفلة طول الوقت.

قالت ذلك ونظرت إلى ابنتها يشغف وطبعت على شفنيها قبلة

وفتحت الطفلة عينيها الواسعتين الزرقاوين ونظرت حولهاء ثم انزلقت من بين فراغي أمها بنشاط الطفل الذي يريد أن يلعب ويلهوّ.

وما كادت قدماها الصغيرتان تستقرآن على الأرض، حتى وقع

التحوير: التعليل، التغيير.

يصرها على الطقلتين وهما تترتجحان فوق السلسلة الحديدية، ففتحت عبنيها وقمها في دهشة.

قالت مدام تيناردييه تحدّثها: إلعبي معهما يا بنيّة الله المعالية

وما أسرع تألُّف الأطفال في مثل هذه السنِّ! فقد رحْبت الطفلتان بزميلتهما. وما هي إلا لحظة حتى كانت الطفلات الثلاث يملان المكان صخبًا وصياحًا.

واستأنفت المرأثان الحديث فسألت مدام ثيناردييه: ما اسم

- اسمها كوزيت.
  - وعمرها؟
  - إنها في الثالثة.
  - كابنتي الكبرى.
- ونظرت إلى الأطفال واستطردت:
- حَمَّاءَ إِنَّهُ يُخَيِّلُ لَلْنَاظِرِ أَنْهِنَ ثَلَاثُ شَقَيقَاتٍ.

وكأنما كانت هذه العبارة هي الشرارة التي تنتظرها فانتين، لأنها أمكست بد محدَّثتها في الحال، وقالت وهي تنظر في وجهها بإمعان: عل تستطيعين العناية بابنتي؟

فهدرت من المرأة حركة عنيفة تدلُّ على الدهشة، ولكتها لا يُفيد الرفض، ولا تفيد القبول.

> إمعان: تدقيق. يدوت: صدرت، ظهرت.

استحال: صار مستحيلاً.

شفف حبّ شديد.

واستطردت فانتين: أصغي إليّ. ٠٠٠ إنني لا أستطيع الذهاب بابنتي إلى مسقط رأسي، فإنه يتعذَّر على المرأة مع وجود طقلها أنَّ نحصل على عمل. ولا شك، أن العناية الإلهية قد ساقتني إلى هذه

إنني قلت لنفسي حين رأيت طفلتيك نظيفتين سعيدتين: دهذه أمّ رؤوم؟ وقد صدق ظني. فهل لك في أن تجعلي من ابنتي شقيقة لابنيك حنى أعود فأستردها؟

فأجابت مدام تيناردبيه: هذه مسألة تحتاج إلى تفكير.

- إنتي على استعداد لأن أدفع ستة فرنكات شهريًا.

وهنا صاح رجل في داخل الحانة:

- بل يجب أن تدفعي سبعة فرنكات على الأقل، وأجرة ستة أشهر سَلْفًا.

فقالت مدام ثبتاردىيە: أي 42 فرنگا.

فأجابت فانتين: سادفع هذا المبلغ.

قال الرجل:

- كذلك بجب أن تدفعي خمسة عشر فرنكًا للنفقات الإضافية والطوارئ.

فقالت مدام تينارديه: فيكون المجموع سبعة وخمسين فرنكًا.

رؤوم: تعطف على أولادها. سنفاً: مُسْبَقاً . الطوارئ: الأمور التي تحدث بشكل مفاجئ.

استطاعتي الوصول إلى موتفورميل سيرًا على قدمي، وسوف أجهد تفسي في العمل حتى إذا اجتمع لي قليل من المال عدت لاسترداد عزيزتي الصغيوة.

> فسأل الرجل يصوت خشن: هل للصغيرة ثياب؟ وقالت مدام تينارديه: إن المتكلم هو زوجي! فأجابت فانتين: لقد أدركت ذلك.

> > ثم أجابت الرجل بقولها:

- نعم. إنَّ لعزيزتي الصغيرة كثيرًا من الثياب، لها اثنتا عشرة قطعة من كل نوع. ولديها عدد كبير من الفساتين الحريويَّة كأيُّ سيلة جميلة مثلها، وهذه الثياب في حقيبتي.

قالت فانشين: سأدفع هذا المبلغ. إن معي ثمانين فرنكًا. وفي

قال الرجل: يجب أن تتركي هذه الثياب.

فأجابت الأم: سأتركها طبعًا. من المضحك أن تظنَّ أنني أدع ابنتي عارية .

وعندالة خرج الرجل من الحالة وهو يقول: هذا حسن، لقد

وتمت الصفقة، ودفعت فانتين المبلغ المطلوب، وقضت لبلتها في الحالة، وانصرفت في الصباح الباكر تاركة ابنتها، وفي تَبْتُها أنّ تعود إليها في أقرب فرصة.

جرت العادة أن يتم مثلُ هذا الفراق في هدوء وسكينة، وأن يجرُّ

الصفقاد الفاق البيع.

وراه، ذيول الحزن واليأس. وقد تحدّثت امرأة تقيم بالقرب من الحانة إلى جارة لها فقالت:

- إنتي رأيث اليوم صبية تسير في الشارع وتبكي كما لو كان قلبها غلَّث.

وما إن رحلت فانتين حتى قال نيناردييه لزوجته:

لقد حسبت المسكينة أن العناية الإلهية سافتها إلى هنا لكي نعتى بابنتها؛ ولكني أعتقد أن العناية الإلهية إنما قادتها إلى هنا لكي تنقدنا مبلغًا من المال نحن في أشد الحاجة إليه لسداد ديوننا، ولولا ذلك ليعت الحانة عدًا.

وهكذا لتَّقَى نينارديبه بَيْعَ حانته, الله الله

ولكنَّهُ احتاج إلى مبلغ آخر من المال في الشهر التالي. فيمث بامرأته إلى باريس حيث باعت ثياب كوزيت، وقبضت ثمنها سنين فرنكًا.

وما كاد الرجل وامرأته ينقان هذا المبلغ، حتى بدأًا يشعران بأنّ الطفلة عالية عليهما، وبأنهما يطعمانها لوجه الله. وعلى هذا الرأي تطوّرت معاملتهما، فصارت ترتدي من النياب فخرق اليالية التي تتخلف من الطفلتين، وتأكل من الطعام ما يتخلّف عن الجميع، وتحيا حياة أسوأ من حياة هرّ، وأفضل فليلًا من حياة كلب.

مُعني: نهتم. الشيء تجنب. عالة: حمل. الشرق: القطع من التوب الممرق.

تَتَخُلَفَ: تَفْضَلُ ، يُقَى بِعَدُ اسْتَعِمَالُ.

Ш

من ابنتها، فيجيبها على الفور بأن الطفلة على أتم ما يُولِم. وانقضت الأشهر السنة الأولى، وبدأت الأم ترسل سبعة قرنكات البهربًا بانتظام.

وفي كل شهر، كان تينارديبه يتسلُّم رسالة من فانتين تستفسر فيها

وفي نهاية العام الأول، ضرب تيتاردييه السائدة بقبضة يله ساح:

- ماذا تريدنا هذه المرأة أن نصنع بسبعة فرنكات؟

وكتب إلى فانتين يطلب اثني عشر فرنكًا شهريًا، واطمأتُت الأم إلى أن طفلتها سعيدة موفورة الصحة، فرضخت، ويعثت إلى تينارديه بما طلب.

على أن شقاء كوزيت لم يقتصر على العري والجوع.

كانت مدام ثيناوديه من أولئك الناس الذين يجمعون بين الحنان والفسوة، ولا يستطيعون أن يحبوا من ناحية، إلا بقدر ما يكرهون من ناحية أخرى، وقد وقفت كل حيها على طفلتيها، فكان طبيعيًا أن تسبّ كل كراهتها على الطفلة الغربية. ومما لا شك فيه أنه لولا وجود كوزيت لأصاب الطفلتين من قسوة أمهما مثلما يصيبهما من حتانها، ولكن كوزيت وقرت عليهما هذه القسوة، فاحتكرتها لتقسها، واحتكرت الطفلتان الحنان.

كانت تُضرب وتُلْتَهُرُ وتعاقب من دون سبب. وترى في الوقتُ

ئراد، <sub>ا</sub>راد، خضعت،

لم يقلصو على؛ لم يتوقف.

نفسه طفلتين مثلها تنعمان بالحياة هانئتين سعيدتين، فلا تفهم المسكينة سببًا لشفائها، وسعادة الأخرين.

والقضى العام الأول. . . وقال أهل قرية ابولانجيه، حيث تقع احالة :

- مَا أَكْرُم تَينَارِديبِهِ وَزُوجِتُهِ! إِنْهِمَا فَقَيْرَانَ؛ وَلَكُنْهُمَا مَعْ ذَلَكُ يُغْنَيَانَ بِالطَفَلَةِ السِكِينَةِ التِي هجرتِهَا أَمْهَا .

أما تينارديبه فإنه أدرك بذكاته أن الطفلة لا بد أن تكون ثمرة خطيئة تورّطت فيها الأم، وأن الأم يهشها بطبيعة الحال أن تكت خطيئتها . . فكتب إلى فانتين يطلب خمسة عشر فرنكا شهريًا، لأن الطفلة تنمو وتشرعرع، وتحتاج إلى المزيد من العناية والطعام، وهذه بإرسالها إليها إذا لم تذعن، فأذعنت الأم وزادت الأجر الشهري إلى 15 فرنكًا.

...

ومرْتِ الأعوام... وترعرعت كوزيت، ونضاعف شفاؤها، وراحت مدام تينارديه تعاملها كخادمة، فهي التي تنظّف الحانة وتكنس الشارع، وهي التي تغسل الصحاف وتوقد النارَ في الغرف، وهي التي تحتطب وتجمع العشب.

واشتدُّ بطشُّ القوم بها، عندما بدأت فانتين تتخلَف عن الدفع في الموعد المقرَّر.

تورطت: وقعت في أمر يصعب التخلُّص منه.

نكتم؛ تستر . تلاعرغ؛ تنبو وتكبر .

البطش: المعاملة بالعنف والفؤة.

ولو عادت الأم إلى الحانة في نهاية الأعوام الثلاثة الأولى لما هرفت ابنتها. فقد استحالت كوزيت المسكينة إلى هيكل عظمي، واصبحت نمثالًا حيًّا للبؤس والشفاء، ولم يبق لها من جمال الطفولة هر عبين ساحرتين يؤلم الإنسان أن ينظر إليهما.

كانتا عينين واسعتين، يطلّ منهما أكبرُ جانب من الحزن الذي معصر حياة الابنة المسكينة.

بل كان مما يمزق قلب الإنسان، أن يرى الطفلة التعسة، أمام الحانة قبل يزوغ الشمس، وهي توتعد من شدة البرد، والمكنسة في يدها، والدموع نملاً عينيها الكبيرتين.

ولكن ماذا حدث للأم التي يعتقد أهل بولانجيه أنها هجرت النّها في حانة تنارديه؟

بعد أن غادرت فانتين الحانة، واصلت السيرَ على قدميها حتى بلغت إلى مونفورميل، مسقط رأسها.

ولم تكن قد زارت المدينة، منذ غادرتها للمرّة الأولى قبل عشرة أعوام.

وفي خلال هذه الأعوام العشرة، وبينما أخذت فانتين في الانتقال من هؤة إلى هؤة، كانت مونفورميل تنتعش وتزدهر بالتلزج حتى بلغت غاية مجدها قبل عامين، وذلك على أثر وثبة وضعتها بين أولى المدن الصناعية.

\*\*\*

درتعد: ترتجف. الانحدار: المقوط.

. 5 . H. L. J.

## الفصل الثالث . الأب مادلين

(سُمَتِهُمُرُكُ مُدينة مونفورميل منذ زمن بعيد بصناعة الخرة الأسود والحليّ الزجاجية. ولكن إنتاجها كان محدودًا نظرًا لقلّة المواد الأولية.

فلما عادت فانتين إلى مسقط رأسها، أدهشها التطوّر العظيم الذي طرأ على هذه الصناعة والذي لم يقتضر على مضاعفة الإنتاج فحسب، بل تعدّاه إلى الصناعة نفسها، فقلبها من أساسها.

ويرجع الفضل في تطور هذه الصناعة وانتعاشها إلى رجل غريب وَقَدَ إلى المدينة منذ بضعة أعوام، وخطر له أن يستعيض عن المواد الأولية النادرة بالصموغ والباغة.

وقد نتج عن هذا الابتكار أن قلّت نفقات الإنتاج، وأمكن زيادة أجور العمال. وبيع الحلي بثمن بخس يرتاح إليه المستهلك، ويعود يربح وفنر.

ولم تنقض ثلاثة أعوام، حتى أثرى صاحب الابتكار، وانتعشت أسواق المدينة، وشمل الرشاء جميع المتصلين يهذه الصناعة المبتكرة.

كان صاحب الابتكار أجنبيًا عن المدينة كما ذكرنا، فلا أحد

وقد: قِدْم: وصل. قبالهـ: مادة صلـة شفافة. بخس: قليل. وقر: كثير.

التركية كثر ماله، صار ثريًا.

قرخاء: الغنى ورفاعية العيش.

بعرف نشأته وماضيه، وكل ما يعلمه الناس من أمره أنه عندما جاء إلى المدينة كان يتكلّم بلهجة العمال، وأنه ابتدأ مشروعه بيضع مثات من المرنكات.

والظاهر أنه في الليلة التي دخل فيها المدينة وحقيبته على ظهره وعصاه في يده، شبّت النار في دار البلدية، واندلعت ألستها، وهددت بنامير المدينة كلها، قجازف الرجل وألقى بنفسه وسط النيران، وأنقذ خلامين ظهر في ما بعد أنهما ابنا رئيس الشرطة، ثم ساهم في إخماد النار، قلم يفكّر أحد بعد ذلك في الاظلاع على أوراقه الشخصية، وكل ما هنالك أنهم سألوه عن اسمه، فقال إنه يدعى الأب مادلين.

وأدخل الأب مادلين على صناعة الخرز والحلي المقلّدة ذلك النجديد المبتكر الذي اقال هذه الصناعة القديمة من عشرتها. وأصاب الرجل من ابتكاره ومن نشاطه وجده ربحًا بعد العام الأول من إقامة مصنع جديد كبير، وصار في استطاعة أي عاطل عن العمل أو جانع أن يقصد إلى هذا المصنع، فيجد على الفور عملًا وطعامًا.

ولم يكن الأب مادلين يشترط في العامل غير الأمانة، وفي العاملة غير الطهارة والفضيلة، وقد شطر المصتع إلى شطرين، أحدهما للعمال والآخر للعاملات، وذلك صوتًا للقضيلة أن تُعتهن باختلاط الجنسين،

جَارَفَ؛ خَاطَرَ. قَالَ: رفع، أنهض. عثرتها: حقوطها، شعلو: فسم.

صُونًا للقَصْلِلة؛ حماية لها وحقاهًا عليها. تعشهن: تُحقر.

وقيل، بعد عامين، إن الرجل اذخر 360 ألف فرنك في بنك الافت.

والواقع أنه اذخر هذا المبلغ، ولكن بعد أن أنقق نيفًا ومليون فرنك في أعمال الخير، وبعد أن أنشأ مستشفى جديدًا، وشيّد مدرستين وافتتح ملجأ لعله كان الأول من نوعه في فرنسا.

في العام الثالث، شاع أن الأب مادلين سيُعَيِّن عُمَّدة، اعترافًا بقضله على المدينة، فقال حاسدوه الذين اتهموه بالأثانية والجشع: •ألم نُقُلُ ذلك؟؛

ولكن ما كاد النبأ يعلن في الجريدة المحلّيّة •مونيتير، حتى اعتذر الأب مادلين ولم يقبل المنصب.

وفي ذلك العام أيضًا، تحرض ابتكار الأب مادلين في معرض الصناعات الوطنية في باريس، وحاز الإعجاب، ومُنح المخترع وسام جوفة الشرف (اللجيون دونور).

وقال حاسدوه في المدينة: •هذا ما كان يبغي•ا

ولكن الأب مادلين اعتذر أيضًا ولم يقبل هذا الشرف. فقال .

- إنه رجل غامض.

وقال حاسدوه: ما هو إلا مغامر.

وفي اليوم الخامس، كان من المستحيل على ذي عينين أن ينكرُ

شاع الخبر: انشر. الجشع: الطمع،

على الأب مادلين خدماته للمدينة ومرافقها وأهلها، واتفق الرأي على أنه أحق الناس بمنصب العمدة، فعرض عليه هذا المنصب للموة الثانية فاعتذر، ولكن مدير البوليس لم يقبل اعتذاره، ودار به الناس في الطريق، والحوا عليه في القبول، وأصر الأب مادلين من ناحيته على الرفض إلى أن سمع إحدى النساء تقول:

- إن من واجب الإنسان ألا يتقهقر أمام أعمال الخير التي يستطيع الاضطلاع بها.

وعندثل فقط، عدل الأب ماذلين عن إصراره ورفضه.

وعُرف الأب مادلين بالبساطة والتواضع، ولم تغير الثروة أو المنصب من طباعه شيئًا، فهو هو بعيته، كما رآه التاس للمرة الأولى، رجلُ قوي البية، ثاقب قنظر، أشب الشعر، نحاسيُ البشرة. له وجه مفكر كوجوه الفلاسفة، يرتدي ثوبًا أسود يحجب جسمه حتى العنق، وقبعة سوداء عريضة تحجب جيهته وعينيه، يحبُّ العزلة وقراءة الكتب، ويقيم وحده في منزل عتيق الأثاث، أثمن ما فيه شمعدانان قديمان لعلهما من القضة.

وفي أحد الأيام، نقلت جريدة امونيثيرا عن إحدى الصحف الإنليميّة نيأ وفاة الأب فرنسوا شارل ميريل أسقف برينول، وذكرت أنه نوفي في الثانية والثمانين من عمره، يعد أن فقد حاسة الإبصار منذ بضعة أعوام،

> المرافق: ما يتقع به الناس. الانستلاع بها: القيام بها.

یلقهفر: بتراجع. ثاقب فلنظر: نو فراسة ولعد نظر. ولرحظ في اليوم التالي لإذاعة هذا النبأ، أن الآب مادلين قد وضع على قبعته شارة الحداد، وفهم الناس من ذلك أن له بالأسقف أصوة قرابة، قزاد احترامه، وارتفع قدره في نظر الناس.

وسألته إحدى السيدات ذات يوم:

- لا بد أن سيدي العمدة هو ابن عم المرحوم أسقف بويتول؟ فأجابها: كلا يا سيدتي.

قالت: ولكنك ترتدي شارة الحداد حزنًا عليه.

فأجابها: ذلك أنني كنت في وقت ما خادمًا لأسرته.

ومع مرور الأيام، هذأ غضب الحاسدين، والتحسوت السنة الفضوليين، وأصبح الأب مادلين موضع ثقة أهل المدينة جميعًا.

ولم يبق في المدينة سوى رجل واحد لم تصل إليه عدوى هذه

كانت غوائزً هذا الرجل تنفر من احترام الأب مادلين وتتمود على الثقة به. فإذا وقع يصره عليه جمد في مكانه، وقلب شفتيه، وعقد سأعديه فوق صدره، وشيَّعه بعينين كعيني الصقر، وقال لنفسه:

- من هو هذا الرجل؟! إنتي رأيته قبل الآن، ولكن متى، وأين؟! كان اسم هذا الرجل جاثير، ومهنته مفتش للشوطة.

> أصرة: رابطة. قدره: مقامه، منزلته.

الخمسون: تراجعت وارتذت.

الغوائز: الميول التي هي من طبيعة الإنسان.

فونفورميل بعد أن شبِّل مادلين صرخ مجده وثروته إلى المتعلجة ال

ولد جافير في السجن، ولما بلغَ مبلغ الرجال، أحسَّ بأنه مُكِرَّة وأشفق على نفسه أن يجرقه تيار المجتمع.

ولم يكن جافير قد رأى بداية الأب مادلين، لأنه جاء إلى

ولاحظ جاڤير أن الهيئة الاجتماعية تنفر من طبقتين من الناس، طبقة العابثين بها وطبقة المحافظين عليها. ووجد لزامًا عليه أن يختار لنفء إحدى هاتين الطبقتين، وشعر في الوقت نفسه بأنه مطبوع على الصلابة وحب النظام، فالتحق بخدمة البوليس، وقضى بعض سني

خدمته حارسًا في السجون، وارتقى في سنَّ الأربعين إلى وظيفة مفشق!

وامتاز جاڤير بإيمانه العجيب بمبدأين: احترام النظام، وكراهة المِصيان. وكان يحترم حرَّاس النظام والقانون من رئيس الوزراء إلى الخقير، ويرى أنَّ السرقة والقتل وغيرهما من الجراثم ضربٌ من العصيان والتمرد على النظام، ويحتقر إلى حد الكراهة كل إنسان لحوق النظام وتخلَّف عنبة القانون، ولو مرة واحدة في حياته.

كانت شخصيته تعبّر عن المهنة التي خُلق لها، مهنة الرجل الذي يتوارى عن العيون وكله عيون ترقب الناس. فجبهته مختفية دائمًا تحت قبعته، وعيناً: غالصتان تحت حاجبيه، وذقته متوارية في ياقشه، ويداه مَدْفُوتَتَانَ فَي جَيْبُيهِ، وعصاه مَخْتَفَية تَحِتَ مَعَطَفُه. فَإِذَا حَانَ وَقَتَ

> لكرف: غير معروف. خرق النظام؛ خالفه، تجاوزه.

الخاير: الحارس، فياقة: قبة القسيص، العمل، برز الرجل من مخبته، وظهرت جبهته الضيقة، ولمعت عيناه بقسوة، وخرجت بداه الضخمتان من تجيبه.

وقد كان جاڤير أشبه بعين لا تتحول أبدًا عن مادلين، عين تنبعث منها نظرات الشك والارتباب. وأحسَّ مادلين أخيرًا بهذه النظرات؛ ولكنه لم يقهم معناها، ولم يُقِمُّ لها وزنًّا، بل لم يفكر في اجتنابها أو القرار منها، وصمد أمامها دون أن يبدؤ عليه أنه يشعر بها، وظل يعامل جاڤير كما يعامل سائو الناس، بالرفق والحسني والاحترام.

ولكن في أحد الأيام، حدث أن نرك سلوك جاڤير أثرًا عميثًا في نفس الأب مادلين.

فقد اتفَّق ذات يوم أن كان الأب مادلين يجتاز شارعًا غير معلِّد ملينًا بالأوحال بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليوم السابق، قسمع جلية غير عادية، ورأى في نهاية الشارع جماعة من الناس تبدو عليهم علامات الاضطراب والانزعاج، فقصد إليهم، وهناك رأي جوادًا مُلقى على الأرض وشيخًا متقدّمًا في السن يثنُّ تحت عربته التي انقلبت فوقه.

كان هذا الشيخ يُدعى قوشليڤان، وهو أحد الأعداء القليلين اللَّذِينَ ظُلُّوا يَبْغُضُونَ الأبِّ مَادَلَينَ حَتَّى ذَلْكُ النَّوْمِ، لا لَشَّيَّءَ إلا لأنَّ الأب مادلين أثرى بعد افتقار، وشبع بعد سَغَب، واحتلُ في المدينة تلك المكانة الرفيعة بعد أن كان نكرة لم يشعر به أحد. وذلك في

معيده منهد چلبة: ضوضاء، أصوات مختلطة.

يئن: يصرخ صوخات عفيفة. معقب: جوع شديد.

المكانة الرفيعة: المتزلة العالية، المركز العالي والمهم.

الوقت الذي أضاع فيه فوشليقان موكزه وثروته، وانتخدر من كاتب عقود إلى رجل مقلس لا يجد قوت يومه، واضطر إلى استخدام مركبته وجواده لنقل ما يطلب إليه نقله.

وكان الجواد قد انزلق فانكسرت ساقاه، وعجز عن الوقوف فيما رزحت العربة بحملها الثقيل فوق صدر الشبخ فغرزته في الأوحال.

وأنَّ الشيخ أنينًا مزعجًا، وحاول بعضُ المارَّة إخراجه من مازقه واجتذابه من تحت العربة، فذهبت محاولاتهم تدراج الرياح.

كان لا بد لإخراجه من أن تُرفع العربة من مكانها.

كان جاڤير قد وصل إلى مكان الحادث، فأرسل في الحال في طلب رافعة لرفع العربة.

وأبصر الناس الأب مادلين وجو يقترب، فأفسحوا له الطريق في

وصاح فوشليقان: النَّجدة! أليس بينكم رجل كريم ينقذ شيخًا من

وأجال مادلين البصر حوله، وسأل: أليست لدبكم رافعة؟ قاجاب أحدُ الناس: لقد أرسلنا في طلبها.

ـ ومنى ينتظر إحضارها؟

- بعد ربع ساعة على الأقل، سيؤتى بها من حانوت اهانشيدا

القوت: الطعام القليل. مازق: موقف صعب.

نميت أمراج قرياح: ذهبت شُدَّى؛ بلا جدوى،

فهتف الأب مادلين في ذعر: بعد ربع ساعة!

وكانت العربة قد القلبت في حفرة مليئة بالأوحال، فأخذت عجلاتها تغوص بالتدريج وضغطُ العربة يشتدُّ على صدر الرجل.

كان من الواضح أنها ستحطم ضلوعه وتكتم أنفاسه قبل انقضاه خمس دقائق أخرى. فصاح الأب مادلين وهو ينظر حوله:

ـ من المستحيل الانتظار ربع ساعة أخرى. أصغوا إلي! لا يزال تحت العربة مُتَّشَع لجسم آخر، أفلا يستطيع أحدكم أنْ ينزلق تحث العربة ويرفعها فوق ظهره؟

هذه العملية لا تستغرق نصف دفيقة، وعندئذ يمكن اجتذاب هذا الشبخ التعس.

أليس بينكم رجل قوي العضلات؟ أليس بينكم من يريد أن يربح عشرة جنيهات؟

فأطرق السامعون رؤوسهم. وقال قائل:

ـ يجب أنَّ يكون الإنسان قويًا جدًا، لكي يرفع هذه العربة، ثم إنه سيكون عرضة لأن ينهم جسمه.

فقال مادلين مرة أخرى: عشرون جنبهًا لمن يؤدّي هذا العمل

قساد الصمت.

قال جاڤير؛ إن القوم هنا لا تعوزهم الشجاعة وحسن النية بقدر

سيكون عرضة: سيتعرض، تعوزهم: تنقصهم،

اللَّذَبَةُ لَكِي يَتَمَكَّنَ مِنْ رَفِعِ هَذَهِ الْعَرِيةِ فَوْقَ ظَهْرِهِ. ثم نظر إلى الأب مادلين بحدة، وقال ببطء كمن يريد أن يؤكد

كل كلمة ينطق بها: يا مسيو مادلين. . . إلني لم أرَ في حياتي غير رجل وأحد يستطيع الاضطلاع بمثل هذه المهمة.

فرفع مادلين رأسه بحدّة. واستطرد جاڤير بقلّة ا<del>كثراث، ودو</del>ن أن عَظْرُ في عيني مادلين: وقد كان هذا الأخير سجينًا في ليمان طولون. فاستقع رجه مادلين.

ما نعوزهم القوة. والرجل يجب أن يكون على جانب عظيم من القوة

وفي هذه الأثناء، كانت العجلات تغوص في الأوحال باستمرار، اماح فوشليڤان:

- إلني أختنق، إن ضلوعي تتمزق. . . يا إلهي! أين الرافعة؟ فنظر مادلين حوله وهتف مرة أخرى: ألا يوجد رجل على استعداد لأن ينقذ هذا الشيخ ويربح عشرين جنبها؟

في حياتي رجلًا يستطبع أن يجعل من جسمه رافعة، إلا ذلك السجين. فصاح فوشليقان: ربّاها إن جسمي يتهشّم.

فَلْزُمُ الجميعِ الصمت، وقال جافير مردَّدًا: قلت لك إنني لم أنَّ

فرفع مادلين رأسه، والتقت عيناه بعيتي جافير اللتبن تومقائله

كأنهما عينا صقر، ثم تنهَّد في حزن، وركع على ركبتيه دون أن ينطق بكلمة أخرى.

الاضطلاع: القيام. الكتوات: اهتمام، المتقع: تغيّره اصفرّ. ترمقانه: تنظران إليه.

وقبل أن يدرك الناظرون غرضه كان قد انزلق تحت العربة. وانقضت لحظة انتظار مخيفة.

حاول الأب مادلين، وهو منبطح على بطنه، أن يرفع العربة قرق ظهره، وأن ينهض على يديه وركبتيه. وكرَّر هذه المحاولة مرة أخرى. ولكن بغير جدوي.

وصاح الناظرون: أخرج أيها الأب مادلين،

وقال فوشليقان نفسه: أخرج ودعني أيها الأب مادلين. لقد أصبح موتي محقَّقًا، فلا تقتل نفسك معي.

قلم يُجِبُ مادلين. وظلَّت العجلات تغوص بالتدريج، فحبس القوم أنفاسهم.

صار من المستحيل على الأب مادلين نفسه أنَّ يُخرج من تحت

وفجأة، اهتزَت العربة هزَّة عنيفة. وبدأت العجلات ترتقع من الأوحال، وهنف صوت مختنق: النجدة... أسرعوا ا

كان ذلك صوت مادلين وهو بيذل جهدًا أخيرًا. فخرج القوم من ذهولهم، وهجموا على العربة، لأن شجاعة الرجل الواحد تثير شجاعة

وهكذا امتلت عشرات السواعد المفتولة، ورفعت العربة، فنجا فو شايعًان.

> بدرك التاظرون غرضه: يفهمون هدفه. جدوى: فأثدة. المفتولة: المجدولة العضلات أي الفوية.

وبرز مادلين من الأوحال، وهو شاحب اللون، والعرق يتصبّب على جبيه، وقد تمزقت ثبابه، وتلطخت بالأوحال. ﴿ الرَّاسِ السَّالِينَ السَّاسِ السَّاسِ السَّاسِ السَّ

وأقبل فوشليقان على منقذه، وراح يقبِّل ركيتيه، فيما تحول مادلين إلى جاڤير، ونظر إليه في هدوه وسكينة، وعلى وجهه مسحة من الألم التبيل.

وأمر الأب مادلين، فتُقل فوشليڤان إلى المستشفى لمعالجته. وفي صباح اليوم التالي، وجد فوشليڤان في فراشه ورقة مالية دَاتَ أَلْفَ فَرَتْكَ، ورقعة بخط الأب مادلين عليها هذه الكلمات:

والدملت جروحُ فوشليڤان، ولكنه أصيب بعرج، فاستعان مادلين السن المدينة، وبالراهبات اللائن يعنين بالمرضى في المستشفى. رَاوِجِدُ تَفُوشُلِمُهَانَ عَمَلًا كَيْسَانِي فِي دَيْرِ سَانَ أَنْطُوانَ بِبَارِيسٍ.

الثمن العربة والجواد الثذين المتعتبهما ا.

#### الفصل الرابع . قرارة الهاوية

ا و الله موثقورميل فلم تجد هناك من يتذكّرها أو يعرفها . ولكن من حسن الحظّ أنها وجدت مصنع الأب مادلين مفتوحًا أمامها كساعدًي الصديق الحميم.

> الشيل: الشريف. ابتعتهما: أشتريتهما.

للملت؛ التحمت وقاربت الثقاء،

اللائن: أسم موصول مختص بجمع المؤنث. الصديق الحميم: الصديق المختص، المغرّب.

تقدَّمت إلى المصنع وطلبت عمالًا، فأرسلت في الحال إلى قسم

وكاثت المهنة غريبة عنها جديدة عليهاء فمنحت أجرا قلبلا يوازي خبرتها وإنتاجها؛ ولكنها قنعت بهذا الأجر، لأنها وجدت فيه الكفاية.

واغتنبطت القناة المسكينة حين شعرت بأنها تستطيع أن تعيش من كَنُّهَا وَعَرَقَ جَبِينَهَا. وعَاوِدِهَا تَشَاطَهَا السَّابِقِ. وَانْتَعَشَّتَ فَيِهَا الرَّغْبَةُ في العمل، فايتاعت مرآة صغيرة لتنعم فيها يتأمل شبابها فنفضّ وشعرها اللعبي وأسنانها اللؤلؤية. وتسيت في غبطتها أشياء كثيرة. وأصبح كل تَفَكِّيرِهَا مَنصبًا عَلَى صَغَيْرِتُهَا كَوْزَيْتُ، وعَلَى السَّعَادَةِ الَّتِي تَسْتَطِّيعِ أَنْ توقَّرها لها من أجرها المحدود.

واستأجرت غرفة صغيرة، وجلبت لها اثانًا وعدت أن تدفع ثمنه من أجرها على أقساط.

ولما لم يكن في استطاعتها أن تزعمَ أنها متزوجة، فإنها حرصت كل الحرص على كتمان أمر ابنتها. وراحت ترسل إلى تيناردبيه بانتظام الأجر الذي اتفقا عليه.

كان اسمها هو الكلمة الوحيلة التي تعرف كيف تكتبها، فاضطرَّت أن تلجأ إلى أحد الكتبة العموميين، ولوحظ عليها ذلك في المصنع، فتهامست بعض الخبيثات:

- إن فانتين تكتب بانتظام إلى صاحب حانة في بولالجيه.

پولڙي: يعادل، يساوي...

كذهاه تعها

اغتبطت؛ فرحت. فغض: الطري التاعم.

الجعية: الكيس؛ والمقصود هنا بإفراغ الجعبة من الأسوار أنه يبوح بكل الأسوار إلتي يقلع عليها في الرسائل.

في نظَى عن عملها: لا يحتاج إلى عملها. حَدُّم: فرض وحكم: التوسل: الرجاء، الطلب بإلحاح. الإستعطاف: طلب العطف.

ومن سوء حظَّها أن الكائب العمومي كان من أولئك الذين لا بملاون يطونهم بالخمر دون أن يفرغوا جعبتهم من الأسرار. وكانت السِّجة أن ذاع بين العاملات في المصنِّع أن لفانتين ابنة. ودفع الفضول احدى العاملات، فتطوّعت للسفر إلى بولانجيه، وعادت تقول إنها رأت الطفلة بعيني رأسها.

على أن ذلك كله استغرق وقتًا.

وفي أحد الأيام، بعد أن قضت فانتين في المصنع أكثر من عام، جاءت رئيسة العاملات وأعطتها حبسين فرنكًا باسم مادلين، عمدة المدينة وصاحب المصنع، وقالت لها إن المصنع في غني عن عملها، وإن العمدة ينصحها بمغادرة المدينة.

حدث ذلك في الشهر نفسه الذي حشَّم فيه تينارديه أن يكون لأحِر خمسة عشر فرنگا بدلًا من اثني عشر.

ذُعرت فانتين. . .

لم يكن في استطاعتها أن تبرخ المدينة، فهي تدين لصاحب المنزل ببعض المال، ولم تدفع من ثمن الأثاث غير القليل، والفرنكات الخمسون لا تكفي لسداد هذه الديون.

غمغمت بضغ كلمات على سبيل التوشل والاستعطاف، ولكن

رُثيبة العاملات طلبت إليها في خشونة أن تبرح المصنع في الحال، لأن المصنع ليس بحاجة إلى فتيات من طوازها.

والصرقت فالتينء والعار يكاد يسحق جسمها النحيل.

إِذًا قال افْتُضِح أمرُها، وعرف الجميع زلَّتها، فماذا تفعل؟

نصحتها إحدى صديقاتها أن تقابل العمدة وتستعطفه وتثير عاطفة الرحمة في نفسه الكريمة، ولكنّها خجلت أن تفعل ذلك.

وبعد. . . ماذا تستطيع أن تقول له؟ ألا يكفي أنَّ الرجل أعطاها خمسين فرنكًا على سبيل الإحسان؟!

ثم أليس الرجل حرًّا في تطهير مصنعه من مثيلاتها؟

ولكن في الواقع أن الأب مادلين لم يكن يعلم من أمرها شيئا، فإنه اعتاد أن يتجنّب قسم العاملات. وقد تناط هذا القسم بامرأة جاءه بها القس وأوصاء بها خيرًا. فأولاها ثلثته، وترك لها حربة التصرّف. وقد ظنّت هذه السرأة حين انهمت فانتين وحاكمتها، وقضت في أمرها، أنها لم تفعل إلا ما يقضي به الواجب يؤا بالثقة التي وضعها

أما الخمسون فرنكًا التي قدّمتها إلى فانتين، فإنها اقتطعتها من مبلغ وضعه الأب مادلين بين يديها، ووقفه على عمل الخير والإحسان، ولم يكن لزامًا عليها أن تقدم عنه حسابًا.

نبرح: تغادر.

الناط: كلَّف بد.

برا: إخلاصًا.

من طولزها: من توعها، على شاكلتها. أولاها تشته: شحها ثقته، ويَقَ بها.

وَقُفَهُ عَلَى اللَّهُ خَشَّصَهُ لِدَ . . .

وحاولت فانتين أن تجد عملًا في أحد المنازل، ولكن الناس حميعًا تجبوها، وتفضوا اينيهم منها.

ولم تستطع مغادرةً المدينة، فقد قال لها صاحب الأثاث:

- إذا حاولت الفرار، أبلغت أمرك إلى الشرطة كأنَّك صارفة بأساء وقال لها صاحب السنزل:

م إنك ما زلت في مقتبل العمر، وحسناء، وفي استطاعتك أن فعي.

وزَّعت فانتين الفرنكات الخمسين بين صاحب المنزل وصاحب الأثاث، واشتغلت بتطريز القمصان لجنود حامية العنيينة، لقاء أُجْرِ زهيد لا يكاد يشبع جوعًا.

وفي هذه الفترة، بدأ تخلُّفها عن إرسال النقود إلى تينارديه.

ولما قلَّ ريحُها، اضطرت أن نشرك معها في الغرفة عجوزًا تدعى مرغريت.

وشعرت بالحنين إلى ابنتها، وخطر لها وسط هذا الشقاء أن ترسل في طلبها.

ولكن كيف تأتي بها وهي تدين لتينارديبه بمبلغ جسيم، ولا الملك أجر المركبة التي تحمل إليها ابتها؟!

...

نغضوا قينيهم منها: رفضوا مناعدتها. حامية المدينة: فرفة العسكر التي تحميها وتدافع عنها. تخلفها: تراجعها، تقصيرها.

كانت فانتين قد طُردت من المصنع في نهاية الشتاء، فانقضى الصيف، وعاد الشناء التالي.

وفي الشتاء يتجمَّد ماء السماء، وتتحجِّر قلوب الناس، فضيَّق الدالنون الخناق على المرأة التعسة، لأن أرباحها تضاءلت، وديونها تضاعفت، وفي الوقت نفسه اشتدّ إلحاح تيناردييه، وتوالت رسائله.

وقد كتب إليها في أحد الأيام يقول إن كوزيت عارية البدن، وإنها إذا أرادت أن تنقذ ابنتها من الموت بردًا، فعليها أن نسارع إلى إرسال عشرة فرنكات على الأقل ثمثًا للوب من صوف.

وقد ظلَّت فانتبن ممسكة بهذه الرسالة طول النهار. ولما هبط الليل قصدت إلى حانوت حلاق في ركن الشارع، وحلَّت جدائلها فانسدل شعرها البديع حتى من فخذيها.

هتف الحلاق: ما أجمل هذا الشعر!

فسألته: كم تدفع ثمنًا له؟

- عشوة فرنكات.

- أَصُّه إِذَا .

وابتاعت لابتها ثوبًا من الصوف بعثت به إلى تيناردييه.

وأرغى تبنارديبه وأزيد، لأنه كان يريد الفرنكات العشرة. وأعطى الثوب لاينته الكيرى، وظلت كوزيت ترتعد من البود.

> تضاطت قلت. تولت: تتابعث. التسدل: أرجين، أربيلٌ من دون رباط.

ارغى وازيد: ضخ عاضيًا وهدُّد.

وقالت فانتين لتفسها:

-لن تشمر ابنتي بقساوة البرد بعد الأن، فقد كشوثها بشعر رأسي.

ووضعت على رأسها قلنسوة صغيرة، أخفت جمجمتها الملساء التي لم تنلُّ كثيرًا من جمالها،

ولما وجئت أنها لا تستطيع بعد الآن أن تعقص شعرها الجميل، تبدّل شعورها، وأظلمت نفسها، وبرمت بالحياة، وبدأت تكره كل شيء حولها.

قبلًا كانت تشاطر الناس احترامهم للأب مادلين، فلما طردها، أو توهّمت أنه طردها، وكان سببًا في شقائها، استحال احترامها إلى احتقار، وحبها إلى كراهة، وأصبحت أشد مقتًّا له من اللَّه أعدائه، فإذا مَرَّ بِهَا بِصَفَّتَ عَلَى الأرضِ، وإذا مرَّت بِبابِهِ ضِحَكتْ ساخرة، أو الرئمت بأغنية .

وأبصرتها إحدى عجائز المصنع ذات ليلة وهي تضحك وتغنيء نقالت:

- هذه الفتاة ستنتهي إلى أسوإ مصير.

وانخذت فانتين لنفسها عشيقًا من أول رجل راودها عن نفسها.

طنسوة: توع من ملابس الرأس، لم تذل من جملها: لم تُقس جمالها . تعلص: تعلد،

تشاطر: تشارك، تُقاسم. للد اعدائه: أثنتهم مداء.

ملتأه كرهأ راودها عن تفسها: أغراها .

برفت بالحياة: ضجرت من الحياة،

كشوتها الستهاء

النخذته عشيقًا، رغم أنها لا تحبه. ولكنها فعلت ذلك غيظًا وغَضِبًا، للتَبِكُتُ العاملاتِ اللالي شَعْنُن بِشْقَاتُهَا وبوسها.

ولكن عشيقها كان وغدًا، وكان يشبعها ضربًا. فهجرته مشمئزة كما قبلته مشمئزة.

ومحا الشقاء كل عاطفة نبيلة في نقسها إلا عاطفة الحناث

كانت تحتِّ ابنتها حبُّ عبادة، وكلما المحدِّرت في قرارة الهاوية، تَأْلُق هذا الحب وأضاء جوانب نفسها المظلمة المفعمة باليأس والمحنق.

قالت لنفسها: متى أصبحت غنية، فإنني أبعث في طلب ابنتي كوزيت، ونعيش معًا. ولن تستطيع أية قوة أنْ تفرّق بيننا بعد ذلك. وضحكت. وسعلت.

وفي أحد الأيام، تسلّمت فانتين رسالة من تيناردييه يقول فيها: «لقد أصيبت كوزيت بالحمى الصفراء، والعقاقير الطبية قد كلفتنا كثيرًا، ولم يعد في استطاعتنا دفع ثمنها بعد الأن. وإذا لم ترسلي أربعين فرنكًا قبل انقضاء أسيوع ماتت اينتك.

قرأت فانتين هذه الرسالة، وانفجرت ضاحكة. ثم خرجت إلى الشارع وهي لا تزال تضحك وتغنّي. وسألها سائل عن سبب مرحها وسرورها، فأجابت:

> عِكْمَ: تُونِبَ، المفعمة: الملينة.

> > العقاقير: الأدرية.

العضب.

ولحذاء دنيقاء لحسيشاء

- أتسأنني عما يضحكني؟! إن أحدهم يطلب منى أربعين فرنكًا. فهل صمعت بأعجب من هذا؟!

ومرَّت بسوق المدينة، ورأت جماعة من الناس يدورون بمركبة كبيرة قد وقف فيها رجل يرتدي ثوبًا أحمر.

كَانَ الرجل طبيب أسنان متجوّلًا، وكان يعرض على الجمهور العقاقير المسكنة والمساحيق والأسنان الاصطناعية. ويغري الثاس بخلع أسنانهم المتداعية.

وأصغى الناس إلى حديثه اللبق، وضحكوا. وضحكت فانتين، فأبصر الطبيب أسنانها اللؤلؤية وهنف:

ما أبدع أستانك أيتها الحسناء الضاحكة! إذا فكَّرت في الخلاص من سنيك الأماميتين، فإنني على استعداد لأن أدفع جنيها ثمثًا لكل

فهتفت فانتين بدورها: يا له من خاطر مخيف!!

وقالت امرأة عجوز لها قم الطفل الرضيع:

جنيهان! ما أسعد هذه القتاة!

وأوسعت فانتين الخطي، ووضعت أصابعها في أذنيها، لكي لا نسمع صوتُ الطبيب وهو يصبح في أثرها:

فكري في الأمر أيتها العزيزة. جنبهان أفضل في هذا الزمن من الأسنان. وإذا وافقت فإنني في انتظارك الليلة في حانة ابيَّاك دارجان، ا

> المتناعية: التي توشك أن تسقط. قليق الظريف، الحادق. خاطوا فكراب

وعادت فانتين إلى غرفتها وهي تتميّز غيظًا وغضبًا. وحدّثت موغريت بما حدث، وصاحت: هل رأيت في حياتك رجلًا شُؤ من هذا الطبيب؟! يويد الشقي أن ينتزع السبّين الأماميتين من قمي لكي أبدو قبيحة نميعة، مخبلة المنظر.

لَخير لي أنَّ أَلقيَ ينفسي من النافذة وأموت، ذلك أفضل ألف موة من ضياع أسناني.

فسألتها مرغريت: وما الثمن الذي عرضه عليك؟

- إنه عرض عليّ جنيهين.
  - ۔ أي أربعين فرنگا .

وهنا ظهرت على وجه فانتين علامات الهمّ والتفكير. وتناولت رسالة تينارديه، وأعادت قراءتها، ثم قالت:

- هل تعرفين ما هي الحمى الصفراء؟ وهل تنطلب هذه الحمي كثيرًا من العقاقير والأدرية؟

فأجابتها مرغريت: أظن ذلك.

- ـ وهل تعتقلين أن هذه الحمى تصيب الأطفال؟
  - إنها تفتك بهم أشد مما تفتك بالكبار.

فأعادت فانتين قراءة الرسالة. وثما هبط الليل تسلُّلت من غرفتها وخرجت إلى الشارع.

وقي الصباح، دخلت موغريث إلى غرفة فانتين لتوقظها كالمعتاد

تتميّز: تعطّع. شرّ: أكثر شرًّا أي أشدُ سوءًا.. يسمة: قيحة.

لقتك يهم: تبطش هم:

لأنهما كانتا تشتغلان بالتطريز معًا؛ ولكنها وجدَّتها جالسة في قراشها. وُخبل إليها أنها كبرت في تلك الليلة عشرة أعوام.

هنفت: يا إلهي ، ، ماذا دهاك يا فانتين؟!

فأجابت فانتين؛ لا شيء، إنني في خبر حال. ولن تكون الحاجة إلى الأدوية والعفاقير الطبية سبًّا في موت ابنتي بالحتى الصفراء، إنني أمطمئتة تاعمة اليال.

قالت ذلك، وأشارت إلى جنيهين يلممان فوق المائدة، وابتسمت؛ ولكنها كالت ابتسامة مخيفة. فقد الثفرجت شفتاها عن هوة عميقة مظلمة، وسال من ركن فمها خيط من الذم.

وأرسلت الأربعين فرنگا إلى تينارديه. وفوك تيناردييه كفيه ارتياحًا لأن كوزيت لم تكن مريضة.

قَذْفُت فَانْتِينَ بِمِرَآتِهَا مِنْ النَّافَلَةِ. واستعاضت عِنْ غَرِفْتِهَا الفسيحة بركن مظلم في الطابق الأرضي. وأفقدها العوز خيلاءها، كما أفقدها حباءها . فراحت تسير في الشارع في خرق مهلهلة، إما لإهمالها وإما انضيق وقتها

واستبدّ بها الدائنون، فكانوا يرايطون لها في الشارع، ويقتحمون عليها غرفتها

> يعك: أصابك. القرجات: القنحات.

ركان زاورة: خيلامها إحجابها بقبها مهلهلة: بالبة

> برابطون لها: ينتظرونها حتى تأتى، يتربّصون بها. مقتصمون: يدخلون بالفوة.

واشتذت عليها وطأة السعال، وشعرت بالم مزمن كامن تحت

ولكنها ظلت تعمل سيع عشرة ساعة في النهار، إلى أن خطر لذوي الشأن أن يستخدموا السجينات لصنع أقمصة الجنود. وعندئذ سَدَّت في وجه فانتين جميع أبواب الرزق.

وقيما هي في هذا الضيق الفائل، إذا بها تتسلُّم وسالة من تينارديبه يقول فيها إنه انتظر طويلًا، حتى ضاق صدره. وإنها إذا لم تبعث إليه بمائة فرنك في الحال، فإنه يلقي ابنتها ـ التي لم تبرا من مرضها بعد ـ على قارعة الطريق.

وقرأت قانتين هملم الرسالة وهتفت: مائة فرنك. . . يا إلهي! أبن السهنة التي أستطيع أن أربح منها مائة سنتيم في اليوم؟! يجب أن أبيع كل ما تيقي .

ونؤلت الفتاة التعسة إلى الشارع لتعرض للبيع أثمن ما تحرص عليه المرأة الشريفة.

#### القصل الخامس . ملاك وشيطان

بعر ثمانية أو عشرة أشهر، في ليلة شديدة البرد والصفيع، كان أحد **المعتبللين يسير متسكّفًا في الطريق، وقد دس بديه السمينتين في** جيوب معطفه السميك.

المتبتلين: أدنياء السلوك والخُلق.

تبرا: نشقى،

قارعة الطريق: ومعله. متسكفة؛ مائيًا على غير عديّ.

ووقع بصرُ الرجل على امرأة تسير جيئة وذُهاتِناء أمام نافلة مقهى

وكانت المرأة ترتدي ثوبًا رقيقًا كثياب المراقص، يتحسن عن صدرها، ويكشف عن ساعلبها.

كانت من أولئك المخلوقات التعسة التي تتسلّل تحت جنح الظلام وتتسكع أمام المقاهي والحانات، لتغريَ المارة وتلقَّك إلى لتسها الأنظار

وأزاد الرجل أن يداعبها ولكنه كان سميًّا، فكانت دعاياته كالقذائف.

قال لها: ما أشد بشاعتك! أليست لك أسنان؟!

ولم تلتي المرأة إليه بالآ، بل لم تنظر إليه. واستمرَّت تروح وتجيء بانتظام، فوق الأرض المغطاة بالثلوج.

ومضى الرجل في قِصْتِه، وراح يرميها بوابل من السخرية اللاذعة والدعايات السمجة.

وكأنما ضايقه ألا تحقل المرأة به، فانتظر حتى دارت على

سمجًا: قيحاً . بندسر: يتكنف. المته وقاحه

الواتيل: المعنى الأصلي هو المعقر الشديد، والمرادُّ، هناء أنَّ عبارات السخرية كانت كثيرة ومتلاحقة.

تحقل: تهتم

عقبيها. ثم تسلُّل وراءها بخفة، والتقط حفنة من الثلج، ودسُّها بين كتفيها العاريتين

وأقلنت من فم المرأة صرخة مزعجة، ووثبت على الرجل كالفهلم وراحت تغرز أظافرها في وجهه بوحشية، وترسل من فمها المجيزد من الأسنان سيلًا من الشنائم، بصوت التسبيته الخمر خشونة مخيفة.

كانت هذه المرأة فانتين. وكان الرجل من الموسرين المعروفين في المدينة، ويُدعى ابامآتابواه.

وامتلأ الجو يصراخ المرأة، وشتائم الرجل، فازدهم المارّة. وخرج الضباط من المقهى، ودار الجميع بالرجل والمرأة وراحوا يصقلون ويضحكون.

كان الرجل يحاول عبثًا أن يتخلصَ من بواشن المرأة، وقد مقطت قبعته، وتهذَّلت ثبابه. والمرأة تضرب ببديها، وتركل بقدميها وقد انكشف وأسهاء فبدت بلا شعره وانفرجت شفتاها، فبدت بشعة

وفجأة برز رجل طويل القامة، وراح يشقّ طريقه وسط الزحام

العقب: مؤخّرة القدم؛ ودارت على عقبَيْها: رجعت من حيث أنت. المجرّدة الخالي.

السيل: الما المجتمع المتدفق، والمراد هنا كثرة الشتائم الموجهة إليها.

أكسيته: أعطته. برالان: أطافر

تهنئت: تدلَّث. مقبقة كريهة

حتى وصل إلى حيث كانت المرأة، فأمسك بثوبها الحريري الملوّث بالأوحال وقال لها بلهجة الأمن: ١١٠ الماليونك ١١٠ به

ورفعت المرأة رأسهاء وأبصرت الرجلء فاختنق صوتها وشحب لونها وارتجفت لحوقًا وفزعًا.

عرفت في هذا الرجل المفتش جاڤير.

أما غريمها فإنه انتهز تلك الفرصة، وتوارى عن الأنظار. وسار جاڤير نحو مكتب الشرطة، وهو ممسك بثوب المرأة، وتبعته المرأة كالآلة الصماء، ولم ينطق أحدهما بكلمة.

كان مكتب الشرطة قائمًا في غرفة ضيقة، متخفضة السقف. لها باب من زجاج يحرسه شرطي مسلِّح، فدخل جاڤير تلك الغرفة، واجتذب فانتين، وأخلق الباب في وجه الفضوليِّين الذِّين تبعوهما.

وقبعَتْ فانتين في أحد أركان الغرفة كالكلب المذعور، وجلس جاڤير أمام مكتبه وتناول ورقة وقلمًا، وراح يكتب.

وفي ذلك العهد، كانت مصائر هذه الطبقة من النساء رهن إرادة رجال الشرطة.

وكانت القضيّة واضحة، فهناك بغيّ تحرّشت بأحد المارة، واعتدت عليه وشهد مفتش الشوطة بعينيه هذا العدوان.

غريمها: خصمها: حدوها.

القضولي: الذي يتدخّل في ما لا يعنه.

لبعث: انزوت تستر.

مفي: فاجرة تكب العال بفجورها.

واستمرَ جاڤير يكتب وهو صامت، ثم نَيْلَ الورقة باسمة، وطواها وقدَّمها إلى أحد رجال الشرطة وهو يقول: اذهب بهذه المرأة إلى السجن.

وتحوّل إلى فانتين وأردف: ستقضين في السجن سنة أشهر. فرفعت الفتاة النعسة رأسها في دهشة، وصاحت:

- سنة أشهرا سنة أشهر في السجن، حيث لا أربح سوى سبعة سنتيمات كل يوم؟ وماذا يكون من أمر كوزيت؟ ماذا يكون من أمر ابنتي؟ ثم إنني أدين لتينارديبه بمئة فرنك ونيف، أفتعلم ذلك با سيدي الدفت ؟

وعقلت يديها فوق صدرها متوسّلة، واجتازت الغرفة سيرًا على ركبتيها حتى وصلت إلى مكتب المفتش وهتفت:

- أسألك الرحمة يا مسبو جافير، أؤكد لك أنني لم أذنب. لو ألك رأيت البداية لاقتنعت بأنني لم أذنب. إنني لا أعرف هذا الرجل، وقد وضع الثلج بين كتفي، فجُنَّ جنوني، وقبل ذلك كان يهزأ بي، ويسخر مني، فقلت لنفسي: دصبرًا. . . هذا رجل يريد أن يلهؤ، فلا ضير عليه، وتزمت جانب الصمت. ولكنه مضى في عبثه وتفيه، حتى وضع الثلج بين كتفي، ألا يوجد من يشهد على صدق كلامي يا مسبو جافير؟ إنني أخطأت حين وطئت قبعة الرجل وأتلفتها، ولكن أبن ذهب

نَيْلُ الوَرَقَةُ مِاسِمَةِ؛ كُتِ اسْمَهُ فِي قَبِلُ الوَرَقَةُ أَيْ فِي آخَرُهَا. ضَيَرَ: ضَرَرَ. وطلت: دست.

الرجل؟ إنني على استعداد لأن أطلب منه الصفح والمغفرة. أعث عني هذه المرة با مسيو جافيرا لا شك أنك لا تجهل أن السجين لا يربح أكثر من سبعة سنتيمات، ويجب عليّ أن أدفع مائة فرنك، وإلا طُردت ابني، وتُركث على قارعة الطريق.

أواه... يا كوزيت! يا اينتي العزيزة! ماذا يكون من أمرك أيتها الصغيرة المسكينة؟! رحمة بي يا مسيو جاثير.

قفال جاڤير: لقد أصغيت إليك، فهل قلت كل ما عندك؟! اذهبي الآن. ستقضين في السجن ستة أشهر.

وأولاها ظهره فاقترب الشرطيّ من الفتاة وأمسك بساعدها.

وكان الباب قد فتح في هدوء قبل بضع دقائق ودلحل منه رجل لم بشعر به أحد,

وقد وقف هذا الرجل لصق الباب، فحجبه جسمٌ الشرطيّ عن عبني جاڤير.

وسمع الرجل توشلات فانتين و<mark>ضعراعتها. ولم يأتِ بحركة أو</mark> ينطق بكلمة.

ولما أمسك الشرطيّ ساعد الفتاة واجتلبها بعنف، والفئاة تابيى أن تنهض من مكانها، برز الرجل من الظلام، وقال محدّثًا الشرطيّ: أرجوك أن تتظر لحظة.

وتظر جاڤير إلى المتكلم، وعرف فيه الأب مادلين، فرفع تبُّعته

أولاها ظهره: أدار لها ظهره. اجتنبها: شاها نحوه.

ضراعتها: طلبها المعونة يِذُلُّ. تابي: ترفض.

وأخنى قامته في احترام، وغمغم: طاب مساؤك يا سيدي العمدة!

وأحدثُثُ كلمة العمدة تأثيرًا عجيبًا في فانتين، فإنها تهضت من مجتمها في الحال كأنها شبح يبرز من الأرض، وانتزعت ساعدها من قيضة الشرطي بقوة، ووثبت إلى حيث كان الأب مادلين، فرمقته بنظرة وحشية وهتفت: أهذا أنت أيها العمدة؟!

وقهقهت ضاحكة، ويصفت على وجهه، فمسح الأب مادلين وجهه بيده، وقال:

أيها المفتش جائير أطلق سراح هذه المرأة...

ومرَّت بجافير لحظة خُيِّل إليه فيها أنه سيفقد عقله.

أتبصق بغيّ على وجه العمدة؟ تلك في نظره جريمة مستحيلة الوقوع، وإذا وقعت فهي أشد نكرًا من الكفر.

ولما رأى العمدة بمسح وجهه في هدوء وسمعه يقول: الطلق سراح هذه المرأة، استولى عليه نشول الجم لسانه، وشل تفكيره، وجعله يجمد في مكانه كالصنم.

كذلك أحدثت عبارة العمدة تأثيرًا عجيبًا في فانتين، فرفعت ساعديها العاريين وتعلقت بالباب كمن يخشى السقوط. ثم أجالت حولها نظرة شاردة، وراحت تقول بصوت خافت كأنها تتحدث إلى نذ ١٠٠

مجتمعها: مكان جلوسها. النُعر: الأمر الشديد القبع؛ والمُذَكر: ما ليس به رضى الله من قول أو فعل. تعول: دهشة: تعجّب. النبع. النبع: أسكت.

 أنا حرة طليقة! ولن أقضي في السجن منة أشهر؟! من ذا الذي قال ذلك؟ لا يمكن أن يكون القائل هو هذا العمدة الشرير. أنت الذي قلت ذلك يا مسيو جافير الطبّب القلب، سأصارحك إذاً بالحقيقة، وسنطلق سراحي. لقد كان هذا العمدة الإثيم علّة مصاني، فإنه أصغى

إلى وشاية الراشين قطردني من مصنعه. ومنذ ذلك العهد لم أربع ما يكفيني، ويهذه المناسبة يجب أن قفت رجال الشرطة إلى أمر جدير بالاهتمام، وهو ضرورة منع نزلاء السجون من الإضرار بأرزاق الفقراء. قالناء في السجون يصنعن أقمصة الجند بأجر زهيد جعل

الففراء. فالنساء في السجون يصنعن أقمصة الجند بأجر زهيد جعل عملنا مستحيلًا. وقد كان يتعين علي أن أنقق على ابنتي الصغيرة كوزيت، فاضطررت أن اسلك طريق الفساد وأضرب بالشرف عرض الأفق. وجريعتي الآن هي أنني وطئت بقدمي قبعة ذلك الرجل. ولكن الرجل أثلف لوبي بالثلج الذي دسة في ظهري. ومثيلاتي لا يملكن في الغالب غير ثوب واحد. وأؤكّد لك با مسيو جافير أنني لم اتعقد قط الإضرار بأحد، وأني أعرف نساء أشد مني رداءة؛ ولكنهن أسعد مني حظاً. هل قلت إنني حرة طليقة يا مسيو جافير؟

وأصغى إليها الأب مادلين بانتباء شديد حتى فرغت من الكلام فسألها:

> الاثيم: الخاطئ، المذنب. علَّة: سب، الوشاية: النميمة، الكلام السيَّء. الفت: أبَّ.

اسلك الطريق: أمير فيه.

لم اتعمد: لم أنمد،

فرغث: أنهت.

قلت إنك مدينة ببعض المال، فكم يبلغ دينك؟
 فتحوّلت إليه فانتين وهنفت: هل تحدّثتُ إليك؟
 ثم نظرت إلى الشرطيّ واستطردت:

 حذّتني أيها الشرطي، ألم تر كيف بصقت على وجهه؟ إنك
 جئت لنخيقتي أيها العمدة الشرير، ولكني لا أخشاك، ولا أخشى أحقًا غير مسيو جائير الطبّب القلب،

ونظرت إلى المفتش مرة أخرى وأردفت:

لقد أورك الآن أنك رجل منصف يا صيو جاثير. والواقع أن الحادث في غاية البساطة، فقد وضع الرجل الثلج في ثوبي لإضحالا الشباط في المفهى، وللضباط كل الحق في أن يلهوا ويضحكوا، فنحن معشر النساء لم نُخلق إلا لإدخال المسرة إلى قلوب الرجال، وحضرت أنت في هذه الأثناء يا مسيو جاثير، ولما كان الواجب يقضي عليك بأن تصون الأمن والنظام، فإنك جئت بي إلى هنا، ظنا منك عليك بأن تصون الأمن والنظام، فإنك جئت بي إلى هنا، ظنا منك أنني المخطئة. ثم فكرت في الأمر، وتعيينت الحقيقة، فأطلقت سراحي، من أجل ابنتي الصغيرة، لأن وجودي في السجن يعلل بذي، سراحي، من أبل ابنتي الصغيرة، لأن وجودي في السجن يعلل بذي، ويستعني من أن أعولها، وإني أعاهمك يا مسيو جاثير ألا أفعل في ويستقبل ما يستوجب إحضاري إلى هنا، وليفعل بي الناس ما شاءوا، فلن أتنمو ولن أحرك سلكناً. وإذا كنت الليلة قد صرخت، وأحدثت

تصون: تحيى، تحفظ. يغلُّ: يقيَّد. أعاهدك: أعطك مهدًا، أعدك. أن لحزك سلكنًا: أن أضل شيًّا.

هذه الضجة، فما ذلك إلا لأن برودة الثلج أزعجتني، وأنا مريضة كما بجب أن تعلم، إنني أسعل باستمرار وأشعر كأن نارًا تستعر في صدري. ناولتي يدك أدلّك على موضع الألم، ناولني يدك ولا تخف.

وتناولت يده الخشئة، ووضعتها على صدرها الضعيف وهي ...

ثم أصلحت ثوبها بسرعة، وقصدت إلى الباب، وقالت وهي احتي الشرطئ بابتسامة:

- لقد قال مسيو جاڤير إنني أستطيع الانصراف، وهأنذا أنصرف. وألقت بيدها على مُقْبِض الباب وهمّت بالخروج.

كان جافير حتى هذه اللحظة مطرقًا رأسه لا يبدي حراكًا. فلها سمع مُفْيِضَ الباب يتحرُك، رفع رأسه كمن يستيقظ من نوم عميق، وصاح بالشرطيّ بلهجة صارعة:

أيها الشرطي، ألا ترى أن المرأة تهم بالفرار؟ من ذا اللي أمرك بإطلاق سراحها!؟

فقال مادلين: إنني أمرته.

وسمعت فانتين صوت جاڤير، فارتجلت وتركت مُقبض الباب. ثم سمعت صوت مادلين فتحوّلت إليه.

ولم تنطق بكلمة بعد ذلك، بل راحت تنقل البصر بين مادلين وجاڤير كلما تكلم أحدهما.

تستمر: تشمل. عطرقًا: حانيًا.

سارمة: قاسية.

114

منطبق عادل

تنتر: اتاف.

تبينت الحليقة: عرفتها.

اعولها: أرفّر لها معيشتها.

فال جاثير

 - بأ سبدي العمدة، ذلك لا يمكن أن يكون. فهذه المخلوقة قد أهانت وجلًا محترمًا.

فأجاب مادلين بصوت هادئ وبلهجة رقيقة:

- اصغ إلى يا مسبو جافير. إنك رجل أمين، ويقيني أنني أن أجدُ صعوبة في إقناعك، والحق أنني مورت يمكان الحادث بعد الصرافك بهذه الفناة، فوأيت زِحامًا، فاستفسرت عن سببه وعرفت الحققة.

لقد كان الرجل مخطئًا، وكانت العدالة تقطسي بأن تقبض عليه بدلًا منها.

- ولكن هذه المخلوقة التعسة قد أهانت سيدي العمدة منذ لحظة.

فأجاب مادلين: ذلك من شأني وحدي.

عفوًا يا سيدي! إنها جريمة ليست من شفلاً، ولكتّها من شأن المحكمة.

ققال مادلين: يا مسيو جافير، إنّ الضمير هو المحكمة العليا. لقد سمعت كلام المرأة، وإني أغرف ما أنا صانع.

- أما أنا يا سيدي العمدة فإنني لا أكاد أنهم ما أرى.

يليني: علمي الأكيد. تقضي: تفرض، توجب.

الرّحام: تنافع الناس في مكان. ليست من شاتك: لا علاقة لك بها.

- في هذه الحالة يكفيك أن تُطبع .

- إنني أطبع واجبي. والواجبُ يقضي بأن أرسل هذه المرآة إلى السجن لتُمضني فيه سنة أشهر.

فأجاب مادلين في لطف: أصغ إليّ جيدًا يا مسيو جاڤير. هذه المرأة لن تقضيّ في السجن يومًا واحدًا!

وسمع جافير هذه الكلمات الحاسمة، فنظر إلى العمدة بحدَّة قائلًا:

- يؤسفني أن أعارضك يا سيدي العمدة، وهذه أول مرّة في حياتي أعارض فيها أحد رجال السلطة، ولكني أرجو أن تلاحظ أنني لم التخط حدود واجبائي، فهذه المرأة قد أهانت مسيو باماتابوا، وهو رجل معروف يملك ذلك القصر الشاهق الكائن في شارع اسبلاند، عند طرف المدينة، والنبّ في هذه القضية إذاً من اختصاص شرطة المدينة، وأنا مُصرّ على معاقبة هذه المرآة.

فعقد مادلين ساعديه فوق صدره، وقال بصوت صارم لم يسمعه أحد في المدينة من قبل: يل إن هذه القضية من خصائص شرطة الضواحي، لأن الرجل يقطن طرف المدينة. والموادَّ 9 و11 و15 و66 من قانون العقوبات تجعل من حقّي وحدي أن أقضي فيها، وقد قضيت بإطلاق سراح المرأة.

فحاول جاڤير أن يبذل مجهودًا أخيرًا وقال:

الحاسمة: النهائية، التي لا تقبل الجدل. ام قنطًا: لم أنعلًا، لم أنجاوز. الم

البث: إصدار الحكم.

ولكن يا سيدي العمدة...

فقاطعه مادلين: وإني ألفت تظرك إلى المادة 81 من القاتون الصادر في 13 ديسمبر سنة 1799 بشأن حجز الأبرياء بغير حقّ.

- عقوًا يا سيدي. . . أرجو أن تسمح لي. . .
  - إلني لا أسمح لك أن تزيد كلمة أخرى.
    - ومع ذلك. . .
    - أترك هذه الغرفة.

فأحنى جاڤير قامته باحترام عظيم، وانصرف.

كانت فانتين لا تزال واقفة بالباب ترقب ما يحدث وهي ذاهلة،

شهدت ذلك النضال العجيب بين رجلين يسيطران على مصيرها، وبين أيديهما حريتها وحياتها، ومصبر ابنتها. وسمعت أحد الرجلين يتكلُّم كالشيطان، والآخر يتكلُّم كملاكها الحارس. ورأت الملاك يهزم

بَيَّدُ أَنْ الْأَمْرِ الوحِيدِ الذي أَذْهَلُهَا وجعلُهَا تُرْتَجِفُ مَنْ فَمَّةُ رَاسُهَا إلى الخمص قدميها هو أن منقذها وملاكها الحارس كان الرجلُ نفسه الذي تعقته أكثر مما تمقت أي إنسان آخر في الوجود. كان هو العمدة

التضال: المراع. بيد ان: غير أن.

تعقه: تكرهه.

وهرُّم الشيطان: يتحس عليه ،

الخمص: باطن القدم.

الذي طالما ظنَّته سبب شقائها وأصل محنَّتها. وقد أنقذها في الوقت الذي لطُّخُت فيه وجهه بتلك الإهانة المخيقة.

أصغت إلى حديث الرجلين. وشعرت مع كل كلمة من كلمات الأب مادلين كأن ظلام الكراهة ينقشع من قلبها لكي يفسح سبيلًا لعاطفة جديدة، هي مزيج من الارتياح والثقة والحب والإجلال.

وما إن انصرف جافير حتى تحوّل إليها مادلين، وقال بصوت خافت، هو صوت الوجل الرزين الذي يبذل جهدًا كبيرًا لبحبس

- لقد سمعت قصّتك ولا أعرف شيئًا عما ذكرت. ولكني أعتقد وأشعر بأنك ذكرت الحقيقة، ولم يكن لي علم بأنك تركت المصنع. فلماذا لم تلجإي إليِّ؟! ولكن اصغي إنيّ، سأحدثك بما سأقعله من

سأقوم على سداد ديونك، وسأحضر ابنتك، أو اذهبي إليها إذا أردت، وفي استطاعتك أن تعيشي هذا، أو في باريس، أو في أي مكان تريلين. وسأمدُك بالمال أينما كنت، لكي تستردي سعادتك المفقودة وتعودي إلى حياة الشرف والكرامة. بل إنني أقول لك أكثر من ذلك. . . أقول لك إنه إذا صحّ كلّ ما ذكرت، ولا شكّ عندي في صحّته، فإنك لم تكوني قط في نظر الله إلا امرأة طاهرة فاضلةً كريمة..

مسكينة أنت أينها المرأة.

لطَّحُت: لرَّبْت. محتتها: مصيتها. الرؤين: الوقور، الإجلال: الاحترام.

وكان ذلك أكثر ما تستطيع فانتين التعسة أن تحتمل.

أنعود إلبها فانتبن؟ وتنفض عن حذائها تراب الرنيلة، وتعيش مع ابنتها حرّة سعيدة محترمة موفورة الحاجة؟

ألا إن هذا هو النعيم الذي ليس في الدنيا ولا الآخرة نعيم مثله. نظرت في ذهول إلى الرجل الذي يتحدث إليها، ولم تستطع إلا أن تردد: آه.... آه.

وتتونّحت وسقطت على ركبتها أمام الأب مادلين، وقبل أن يمنعها تناولت بده والصقتها بشفتها، ثم أغمىَ عليها.

وأمو بها الأب مادلين، فنُقلت إلى المستشفى الملحّق بمنزله، والذي أعدّه خصيصًا لإيواء المرضى من العمال، وأوصى الراهبتين اللين تقومان على العناية بالمرضى أن تعليا بها أشدٌ عناية.

وقضت فانتين شطرًا كبيرًا من الليل، وهي تُلهَدُي وتصبح بصوت مرتفع، ثم هبطت وطاقة الحمى، فنامت نومًا عميقًا.

ولما فتحت عينيها قبيل ظهر اليوم التالي، شعرت بأنفاس تتردّد على مقربة منها، فأطلّت من تثلّه الفراش، ورأت الأب مادلين ينظر إلى شيء على الجدار فوق الفراش وفي عينيه نظرة إشفاق ورجاء والم. فتبّعت نظراته، ووقع بصرها على تمثال السيد المسيح.

سألت في تحجل؛ ماذا تصنع؟!

100

قرنيلة: الخطيئة.

قربيلة: الخطيئة. ان تعنيا: أن تهنما.

وطاق: شنة.

قريقُحت: ثمايلت. تهدي: تتكلّم بغير المعثول. كله: متر رقبل للحماية من المعوض.

جنل: تفخص باللمس. اجنو به: أحق به، الأفضل له، ابلان: تحقّن.

وكان الأب مادلين قد قضى بالقرب من الفراش ساعة أو بعض ساعة في انتظار أن تستيقظ، فتناول يدها وجس تبضها، وسأل: كيف حالك؟

- إنني في خير حال، فقد نمث نومًا عميقًا.

ناجاب عن سؤالها الأول: لقد كنت قبتهل للشهيد المصلوب.

وكان أجدر به أن يقول: لقد كنت أبتهل للشهيدة المعدَّدة على

وكان الرجل قد قضى الليل كلّه في البحث والاستفسار حتى علم حقيقة الخبر وعرف قضةً فانتين المؤلمة.

قال: مسكينة أنت أيتها الأم، لقد تألّمت كثيرًا. ولكن لا تحزني فالامك من النوع الذي يجعل من البشر ملائكة. والجحيم الذي **صُلِيْت** 

فيه هو الدهليز الموصل إلى النعيم.
وداع نبأ الجدل العنيف الذي دارً بين مفتش الشرطة والعمدة،

فلما وقع بصر موظف البريد في اليوم التالي على رسالة بخط جاڤير، وعليها اسم مدير الشرطة في باريس، آيقن أن المفتش أرسل يستقيل من منصبه.

أما الأب مادلين، فإنه كتب فورًا إلى تيناردييه. وكان قد علم من فاتشين أنها قدين لصاحب الحانة بمائة وعشرين فونكًا، فأرسل إليه

ليتهل: أنفسُرع وأرجو رجاءٌ حارًا. طلليت: أحرقت.

ئلاث مئة فولك وأمره بأن يبعث بكوزيت في الحال، لأن أمها المريضة تنتظرها.

وتسلُّم تيناردييه هذا المبلغ، فدهش، وقال لامرأته:

ـ يجب ألّا نترك مذه الطفئة، فسوف تكون لنا كالبقرة الحلوب، وأكبر ظنّي أن أحدهم قد وقع في غوام أمها.

وأجاب عن رسالة مادلين بأن مرض كوزيت كلُّفه مائة فرنك

فيعث إليه مادلين بهذا المبلغ، مُضافًا إليه ماتنا فرنك. وألخ عليه أن يرسل كوزيت على عجل.

فقال تيناردىيە: كلا. كلا. يجب أن يُحتفظ بالفتاة. إنها منجم بدر علينا دُمبًا.

ولم تبرأ فانتين من سقمها. وكانت الراهبتان قد استقبلتاها أولًا بشيء من التقور والاشمئزاز. ولكن لم تمض أيام قلائل حتى محا لطف فانتين نفورهما، وأثار حنائها وأمومتها الرقيقة عاطفة الرحمة والإشفاق في قليهما.

وراح مادلين يزورها مرتين كل يوم، فتسأله فانتين في كل مرة: ــ هل أرى ابنتي قريبًا؟

فيجيبها: ربما غدًا. إنني أنتظوها في أية لحظة.

منجم: فق يُخفر تحت الأرض لاستخراج المعدن والفحم. يمنل علينا: بعطينا بؤفرة، سقمها: مرضها... المنفور: الاشماراز.

فيضيء وجهها الشاحب، وتهتف: كم أكون سعيدة!

ولم تتبدَّلُ حالتها. فقد أضرَّت بها حفنة الثلج التي دشها الوجل لمي ظهرها، واشتدُّ سعالها.

وفحصها الطبيب وهؤ رأسه، فنظر إليه مادلين مستفسرًا. قال الطبيب: هل قلت إنَّ لها ابنة تريد أن تراها؟ .

- إذًا فأحضرها على عجل.

فقطب مادلين حاجبيه. وسألته فانتين: ماذا قال الطبيب؟

فابتسم مادلین علمی کره منه وأجاب:

 إنه طلب أن أعجل بإحضار الطفلة، لأن وجودها يبوئك من مقمك.

فصاحت: ثقد صدق الطبيب! ولكني لا أدري لماذا أبطأ تنارديه.

ولم يرسل تينارديه الطفلة، والتعس لذلك أسخف الأعذار. فقد قال إن كوزيت لا تزال مريضة، ومن المجازفة بصحتها أن يسمع لها بالسفر في الشناء.

وضاق مادلين درعًا، فقال:

على كره منه: رغدًا عنه. يبرنك: يشفيك. النمس: بحث عن. المجارَة: البخاطرة. ضلق ذرغًا: لم يحتمل، لم يقدر. - سأبعث من يأتي بكوزيت. وإذا قضت الضرورة فإلتي أذهب أنا غسي.

وطلب إلى قانتين أن توقّع باسمها على رسالة جاء فيها:

قمسيو تيئاردييه. . .

قاريد أن شَعْهَدَ بابنتي كوزيت إلى حامل هذه الرسالة، وسيتولّى عتى سداد ما على من ديون.

وفي صباح أحد الأيام، بينما كان الأب مادلين في مكتبه يستعدّ للسفو إلى بولانجيه ويرتب أوراقه الرسمية، إذا بالخادم ينبثه بأن المفتش جافير يرجو مقابلته.

وشعر الأب مادلين بانقباض حين سمع هذا الاسم، ولكنه قال: دَعْهُ يدخل.

قدخل جاڤير وأحنى قامته للأب مادلين.

لم يكن في نظراته شيء من الحقد، أو الربية. ولكن صحة من الحزن كانت واضحة على سحنته الصارمة التي كانما تُحتت من «القرائيت».

وضع مادلين الغلم من يده، وتحوّل إلى المفتش وسأل: ماذا وراك يا جاڤير؟

فظلُّ جاڤير صامتًا كأنه يفكر، ثم قال بصوت مرتفع:

تُفَهِد: تَكَلَّفُ الأمتناء. محملته: هيئته.

الربية: الشك. القرائية: صحر بركاني أسود اللون.

ـ لقد حدث أمر منكر يا سيدي. فقد أخلُّ أحد صغار الموظفين بواجباته حيال رجل من رجال السلطة. وقد جثث بحكم واجبي لإبلاغكم الأمر.

ـ ومن هو هذا الموقَّلَف؟

, lil ..

ـ ومن هو رجل السلطة الذي يشكو الموظف؟

- أنت يا سيدي العمدة. وقد جئتك الآن لأنبهك إلى المطالبة غصلي من العمل.

ففتح مادلين فمه في دهشة وعجب. واستطرد جاثير:

متقول إنه في استطاعتي أن أقدم استقالتي. ولكن الاستقالة لا
 تكفي، فإنني تورّطت في خطإ أستحق عليه العقاب، ولذلك يجب أن
 أطرد من الخدمة طردًا.

وصمت لحظة ثم أردف:

يا سيدي العمدة، إنك قسوت في معاملتي صفر أيام بغير حق.
 فكن قاسيًا اليوم بحق.

فهتف مادلين؛

ـ ما معنى كل هذا؟! إنك تقهم نفسك، وتريدتي أن أطلب ا نقلك...و...

ـ بل أرجو أن تطلب طردي.

حيال: تجاه.

توزيلت: وقعت في ورطة؛ وتورطت في خطأ: المترفت خطأً.

- ولكني لا أفهم شيئًا من كل هذا.

فتنهد جاڤير وقال بېرود، ولکن بحزن:

 إعلم إذًا يا سيدي العمدة أن ذلك الخلاف الذي شجر بيننا مثلاً
 ستة أسابيع قد أغضبني وأثار حقدي عليك، قوشيت بك إلى مدير الشرطة في باريس.

...

لم يتعوّد الأب مادلين أن يضحك، ولكنه انفجر الآن ضاحكًا رهتف:

مل وشبت بي بصفتي عمدة طفى بسلطته على سلطة رجال الشرطة؟!

- بل بصفتك سجينًا سابقًا في ليْمان طولون.

فامتقّع لون الأب مادلين. ومضى جاڤير في حديثه دون أن يرفع بصرء عن الأرض:

لفد حسبتك ذلك السجين، فإن ما بدا من قوة عضلاتك في حادث فوشليقان والشبه العجيب الذي لمحته في تقاطيع وجهك، والمعلومات التي ذهبت تستقيها من فرية اقافيرول. كل ذلك حملني على الارتياب بأنك جان قالجان، وهو سجين سابق رأيته منذ عشرين سنة حين كنت حارسًا في ليمان طولون. وقد علمت من أمر هذا السجين في ما بعد أنه سرق أمتعة أحد الاساقفة، والهتصب قطعة نقود

وشيت بك: فضحت أمرك. اغتصب: أخذ منوة.

فقال الأب مادلين بقلّة اكتراث وهو يقصفّح دفترًا بين يديه: - وماذا كان الردّ الذي تلقّيته من باريس؟

مَنْ أَحَدُ الْغُلْمَانَ. وضَاعَ أثره منذ ثمانية أعوام رغم الجهود التي بُذَلْت

ـ جاءني الرد بأنني مجنون، وهي الحقيقة.

- من حسن الحظ أن تعترف بذلك.

- وهل أستطيع الإلكار . . . وقد قُبض على جان قالجان لحنيقي؟

قَافَلَتَ الدفترُ الذي كان بين يذي مادلين، ورفع رأسه ونظر إلى ا جاثير ذَهِشًا مستفسرًا.

قال جاڤير:

لى البحث عنه.

- الواقع، أنه كان في مدينة فإبلي، رجل رقيق الحال متقدّم في السن يدعى فشاتماتيو، وقد ضُبط هذا الرجل أخيرًا مثلثِشا بسرقة تفاح من إحدى الحدائق، وأرسل إلى سجن فأراس، وصادف أن كان في ذلك السجن سجين قضى بضعة أعوام في ليمان طولون، فما كاد ينصر شاتمائيو حتى صاح:

 إنني أعرف هذا الرجل، لقد رأيتُه في ليمان طولون. أنظر إني يا هذا، ألستَ أنت جان قالجان؟

فأنكر شانمائيو وأصرّ على الإنكار. بَيْدُ أن سجيتين آخرين عرقاه

بتصفّح: يقلّب الصفحات ينظرة عاجلة. فُنبط: أَنْفي القبض عليه، متلبشا يسرقة: في وقت ارتكاب السرقة. في الحال، فلما وشيت بك، جاءتي الرد بأنتي معتوه، وأن جان فالجان مسجون فعلًا رهن المحاكمة.

ولكتي أردت أن أتحقق من الأمر بنفسي. فاتصلت بذوي الشأن في الراس، وسمحوا لي بمقابلة السجين.

- وهل قابلته؟

ـ الحقُّ يا سيدي العمدة أن ذلك السجين هو جان قالجان. وقد رأيته وعرفته. فأرجو صفحك.

قلم يجبه ماذلين، بل سأل بسرعة: وماذا يثول هذا الرجل؟!

- إنَّ موقفه زاد حرجًا يا سيدي العملة، لأن قضيته لم تعد قضية شبخ مسكين سرق بضع تفاحات بل قضية مجرم ذي سوابق سطا قبلًا على منزل أحد الأساقفة، واغتصب عنوة مال غلام ضعيف. وهو لن يحكم الآن أمام محكمة الشرطة، بل سيقدّم إثى محكمة الجنايات. وسيكون جزاؤه السجن المؤلد.

على أن جان ڤالجاڻ رجل ماڪر، وأي إنسان في موقف کان لا يد أنْ يحتج، ويفاوم، ويقسم أنه ليس جان فالجان. أما هذا الشقيّ، فإنّه يزعم أنه لا يدري مما حوله شبتًا، ويقول إنه شالماتيو، ويرفض الإقلاع عن زعمه. ويتظاهر إلى جانب ذلك بالبلامة والغياء. ولكن الأدلُّة

رهن المحاكمة: قيد المحاكمة، تُجرى محاكمته.

صفحك: عنوك.

الإقلاع: النوقف، الامتاع.

سطا: سرق. عثوة: بالقوة. ملكو: مجتال.

عن زعمه: عن ادعائه.

كافية، ويوجد أربعة شهود ـ أنا واحد منهم ـ يؤكدون أنه جان قَالْجَانَ، وقد دُّعيت فعلًا لأداء الشهادة في محكمة جنايات الراس.

كان الأب مادلين قد عاد إلى عمله، فراح يكتب تارة ويقرأ ثارة

الم قال فجأة: كفي ا كفي يا جافير. هذه التفاصيل لا تهمّني كثيرًا. ووقتنا أثمن من أن يُصرف في غير أحمالنا. ألم ثقل إنك ستذهب لأداء الشهادة في محكمة أراس بعد أسبوع أو عشرة أيام؟

- بل قبل ذلك يا سيدي.

۔ مئی إذاً؟

ـ غدًا، وسأبدأ رحلتي إلى أراس الليلة.

ـ وهل تستمرُ المحاكمة طويلًا؟

- يومًا على الأكثر، وقد يصدر الحكم في المساء؛ ولكني لن أنتظر صدوره، بل ساعود ادرلجي بعد أداء الشهادة مباشرة.

قال مادلين بيساطة: حسلًا.

وكان المنتظّر بعدئذ أن ينصرف جاڤير؛ ولكنه لم يَبْرُخ مكانه.

قال الأب مادلين: ماذا عندك أيضًا؟

ـ أريد ان أذكرك بان تطلب طردي.

فنهض مادلين واقفًا وقال:

ساعود ادراجي: سأمود من حيث أتيت،

ـ إنك دجل شويف با جافيو. وأنا <mark>قدّر</mark>ك. وأمتقد أنك تبالغ في تجسيع هفوتك، وأصرَّ على بقائك في منصبك.

فقال جاثير في هدوء: إنني لا أسمح بذلك يا سيدي العمدة.

دعني أقول لك موة أخرى، إن هفوتك من شؤوني الشخصية.

ولكن جاڤير لم يسمع غير صوت ضميره، فقال:

ـ يا سيدي العمدة، إنني أعامل نفسي، كما يجب أن أعامل الآخرين، وكثيرًا ما شعرت بفسوني على المدنبين والخاطئين فكنت أقول: كن على حذر يا جافير. فالويل لك إذا هفوت.

ولقد هفوت على العقوبة.

إِنَّ مِن مصلحة المجتمع أن يكون خدّامه مُثَلًا عُليا في النزاعة. وقد أصبحتُ بعد هذه الهفوة غير جدير بخدمة المجتمع.

إنني قويّ الساعدين يا سيدي العمدة، وسأفلح الأرض أو أصبح عاملًا. وكل ما أطالب به الآن، هو طرد المفتش جاڤير.

قَقَالَ مَادَلَيْنَ: سُوفَ تَنْظُرُ فِي ذَلَكِ. 🅢 🥖

وبسط إليه يده، ولكن جافير تراجع عطوة، وقال في حزم:

ـ عفوًا يا سيدي! ينبخي للعمدة ألا يضع بده في يد جاسوس. إنني أصبحت حاسوسًا فحسب منذ أسأت استخدام سلطة وظيفتي.

قاتران أحرمك. تجسيم: تكبير،

مقوتك: خلطتك الصغيرة.

حقَّث عليُّ العقوية: وجبت عليُّ العقوية، صرت أستحقُّها.

وأحنى وأسه باحترام، ومشى إلى الباب، وهناك نظر وراءه، وقال دون أن ينظر في وجه العمدة: سأستمرّ في عملي، حتى يأتي خُلفي،

وسمع مادلين وقع أقدامه الثقيلة وهو يبتعد يخطوات مثقدة رزينة.

## الفصل السادس . زويعة في جمجمة

و في ماهلين بعد ظهر ذلك اليوم لزيارة فانتين كالمعتاد. وكان يحمل وكان يحمل اليوم الدوم أو كان يحمل اليوم، فلم تكد اليف والضوء. وقد استبثت بها الحقى في ذلك اليوم، فلم تكد الري الأب ماهلين حتى متفت: أين كوزيت؟

فأجابها وهو يبئسما ستأتي قريبًا.

وطالت زيارته أكثر من المعتاد، وقضى في غرفتها ساعة. وأوصى الراهبتين أن توفّرا لها أسباب الراحة ما استطاعتا إلى ذلك سيك ولوحظ عليه أنه اقتلب حين همس الطبيب في أذنه كلامًا.

وعاد مادلين بعد ذلك إلى مكتبه، ولاحظ أحد الموظفين أنه يطيل النظر إلى خويطة مثبتة بالجدار، تبيّن طرق فرنسا.

وفي المساء، قصد العمدة إلى بيت رجل يدعى سكوقلير، عرف

خلقي: الذي سيتولَّى المنصب من بعدي. مثلاثة: متمهلة، متأنية. استيدت بها الحقي: التندَّك عليها. التتاب: حزن، الحتم.

أنه يؤجّر المركبات والجياد للراغبين في استنجارها.

وكان سكوفلير وقتلًا في منزله، يشتغل برئق أعنة الجياد، فسأله

عل أجد لديك جوادًا كريمًا يا سكونلير؟

فأجابه الرجل: كلُّ جيادي من كرام الخيل يا سيدي. قماذا تعني بجواد كريم؟

- إني أريد جوادًا يَقُوى على قَطْع عشرين مرحلة في اليوم، ويبقى محتفظًا بتشاطه في اليوم التالي.

ـ لَدِيَّ جواد أبيض صغير يقي بغرضك يا سبدي العمدة، ولكنَّه عنيد لا يمكنك أن تعلَّطيه، ومن الخير أن تشدُّه إلى مركبة، فهل تستطيع قيادة المركبة؟

 ويجب كذلك أن تسافر بمفردك ويغير أمتعة حتى لا تُثقل كاهل الجواد.

وأجر هذا الجواد ثلاثون فرنكًا يوميًا.

فنقده مادلين ثلاثة جنيهات وهو يقول: إليك أجر ثلاثة أيام.

الرتق: الإصلاح.

أعدُّه: جمع عنان؛ شَيْر اللجام الذي يُمسك به الجواد.

الجواد الكريع: الجواد الأصيل. يفي بقرضك: بحقق حاجتك.

ان تعتطيه: أن تركبه. الكاهل: أعلى الظهر.

عَلَيْهِ: أَعَطَاهُ النَّمِنُ نَقَدًّا، دفع له نقودًا ـ

ـ حسنًا. متى تريد الرحيل؟

ـ أرسل الجواد والمركبة إلى منزلي في منتصف الساعة الرابعة من صباح غلم

ولا شُكَّ أَنْ القَارِئُ قَدْ أُدَرُكُ بِذَكَائِهُ أَنْ الأَبِ مَادَلِينَ لَمْ يَكُنَّ فَي الواقع إلا جان قالجان. . . ويحسبنا أن نذكرُ الأن ما كان من أمر هذا الشريد بعد حادث الغلام جرثيه.

استحال جان قالجان بعد هذا الحادث رجلًا غير الرجل. فأصبح كما أراده الأسقف أن يكون، ونجح في الاختفاء، وباع صحاف الأسقف واحتفظ بالشمعدانين على سبيل التذكار.

ووصل قالجان إلى مونفورميل في الظروف التي أوردناها، وتفتَّق ذُهنه عن الايتكار الذِّي أنعش المدينة وجلب له الثروة والمجد، وعاش مطمئنًا ناعم البال، سعيدًا بأنَّ الماضي يحزنه، ويأن الشطو الثاني من حياته يكاد أن يمحو الشطر الأول.

وعلى الرغم من شدّة حرصه وحلره فإنه احتفظ يشمعدالُي الأسقف ولبس ثوب الحداد حزنًا عليه، واستفسر عن عائلة أخته في فافيرول. وأنقذ حياة فوشليقان رغم تلميحات جاڤير.

كان ينظر إلى الأمور نظرة العقلاء الأثقباء العادلين، الذين يُرُون أن واجبهم الأول ليس حيال أنفسهم.

ولكن بنبغي أن تقولُ إن مأزقًا كمأزقه الحالي لم يحرض لـ عمق

بحسبتا: يكفينا , الابتكار: الاختراج. فشطر القسم

بعرض له: براجهه.

في ما مضى. وقد أذهله وأدهشه أن يسمعَ بأذنيه ذلك الاسمَ الذي دفئةُ منذ زمن بعيد.

أحسّ بالسماء تبرق وترعد فوق رأسه، وخطر له وهو يصغي إلى كلام جاڤير أن ينطلقَ في التو فيشيّ بنقسه، وينقذ شانماتيو، ويحلّ في السجن محلّه.

وآلمه هذا الخاطر كما لو كان جرحًا في لحمه. ثم زال الألم، وقال لنفسه: لننتظر.

وأحدقه ذلك الشعور الفطري الكريم، وتراجع عن موقفة البطولي، وقضى بقيّة ذلك النهار في تلك الحالة، هدو، في الظاهر وعاصفة في الباطن.

واضطرب ذهنه، وتلاطمت خواطره، فلم يتبيّن فكرة واحدة واضحة. ولم يكن في استطاعته أن يقول عن نفسه أكثر من أنه أصيب بلطمة أفقدته الوعيّ.

وبعد أن تناول عشاءه في المساء، راح يستعرض موقفه، ولاحظ أنه لا يزال سبّد الموقف رغم خرّجٍه.

قال لنفسه: ومم أخاف؟ كان يوجد باب واحد يستطيع ماضيّ أن يقتحمُ منه حاضري. وقد أغلق هذا الباب، وأغلق إلى الأبد. ولن

> في التق: حالًا. يشي بنفسه: بكثف أمر نف. . احتقه: أغضه.

> > الباطن: عكس الظاهر، الداخل، أعماق نفسه.

لطمة: ضربة على الوجه. كَرَجِه: صعوبته.

بزعجني جاڤير بعد الآن، لأنه اطمأن إلى مكان غريمه جان ڤالجان، ومن المحتمل كذلك أن يغادر جاڤير هذه المدينة، وقد حدث كل ذلك دون أن يكون لي فيه إصبع، فلماذا اليأس والتشاؤم؟!

إنّ العناية الإلهية ديرَت كل شيء، فلماذا لا أدعُ الأمور تسير في مجراها الطبيعي؟

ولكن خيل إليه أن الأسقف ينظر إليه من القبر، وأنه يرى في الأب مادلين العمدة إنسانًا مقيتًا حقيقًا باللعنة، ويرى في جان قالجان السجين إنسانًا طاهرًا نقي الضمير حقيقًا بالإعجاب والإكبار.

سيرى الناس قناعه الزائف ويرى الأسقف وجهه على حقيقته. سيرى الناس حياته، أما الأسقف فسيرى ضميره.

كلا . . . كلا . . . يجب أن ينطلق إلى اأراس، وينقذ جان قالجان الزائف، ويرشد إلى جان قالجان الحقيقي.

واأسفاه! ستكون هذه أعظم تضحياته، وأمرّ انتصاراته، وآخر خطواته، ولكنه يجب أن يخطوها. فما أشقاه! وما أتعسه! إنه لن يطهّر نفسه في عين الله حتى يتلوّث بالأوحال في عيون الناس.

قال: يجب أن أؤدّي واجبي، وأنقذ ذلك الرجل.

قال ذلك بِصوت مرتفع، دون أن يلاحظ أنه رفع صوته.

وعمد إلى دفاتره، فراح يراجعها ويرتّبها. وألقى في النار طائفة

الإكبار: التعظيم،

طائفة: مجموعة.

حقيقًا: جديرًا.

من صكوك الديون التي عجز المدينون عن أدائها، وكتب رسالة بعنوان المدير بنك لافيت بشارع دارتوا بباريس.

ولما فرغ من ذلك، كان الليل قد انتصف، فتهالك في مقعده، وبذل جهدًا عنيفًا لكي يجمع شتات أفكاره، وغمغم: نعم. . . لقد حزمت أمري على أن أشي بنفسي.

ثم تذكّر فانتبه فجأة، وهنف: ولكن . . . صبرًا! ماذا يكون من أمر هذه المرأة التعسة؟!

وهنا هبّت عاصفة جديدة، وبدت له فانتين كشعاع غير منتظر، وخيّل إليه أن كل شيء حوله قد تغيّر.

هتف: صبرًا. صبرًا. إنني لم أفكّر حتى الآن إلا في نفسي، ولم أسأل إلا ضميري ولم أعبا إلا بمصيري، ولكن لنفترض أنني فكرت قليلًا في مصائر غيري؟

إذا وشَيتُ بنفسي، أُطلِقُ سراح شانمائيو وأرسل إلى السجن. فماذا يكون بعد ذلك؟ ماذا يحدث بعد ذلك؟

هنا مدينة ومصانع ومتاجر، ورجال ونساء، وشيوخ وأطفال، وأنا الذي أوجدت ذلك كله، وحينما توجد نار تستعر، فأنا الذي أشعلتها، وأنا الذي وضعت اللحم في الآنية التي فوقها.

أنا الذي أوجدت هذا النشاط، وهذا الرخاء، وهذه الحركة،

تهالك في مقعده: تساقط على مقعده.

وهذا الثراء، فإذا دُهبت أقفرت المصانع، وأغلقت المتاجر، واجعبت الحياة، وتفرّق الناس،

ثم هنالك تلك المرأة التعسة التي تألمت كثيرًا، وكنت على الرغم مني علة ألمها وشقائها، والطفلة التي اعتزمتُ البحث عنها، وردّها إلى أمها، أفليس لهذه المرأة عليّ حق؟ أليس من حقها على أن أرفّه من آلامها، وأمحو إساءتي إليها؟ فإذا ذهبتُ قماذا يكون؟ ستموت الأم، وتتشرّد الابنة. نعم، ذلك سيحدث إذا وشيت أنا بنفسي...

وتردّد... وارتجف. ثم أردف:

- إذا لم أش بنفسي قضى ذلك الرجل بقية حياته في الليمان، وهو جدير بهذه العقوبة، لأنه سرق، فليذهب إذًا، ولأبق هنا، وأواصل أعمالي، ومتى انقضت عشرة أعوام، أصبحت صاحب ملايين كثيرة استثمرها هنا وهناك، فتنشط الصناعة والتجارة، وتنضاعف الأسر السعيدة، ويعم الرخاء، ويختفي الشقاء، ومع الشقاء تخنفي الجرائم والرذائل بأنواعها، وتتوفّر هذه الأم النعسة على تربية ابتها.

حقًا، إنني كنت مجنونًا حين فكرت في الوشاية بنفسي. أأكون سببًا في خراب مدينة، وموت أمّ، وتشرّد طفلة، لا لشيء

قفرت؛ خلت. ثجلت: أمحلت.

علَّة: سِب. اعترْمت: قررت.

ارفه: أخفف،

استثمرها: أستقيد منها في مشروع فتدرُّ عليَّ المال.

بعم: ينتشر. تتوفّر على: تصرف همتها إلى.

قرغ: انتهى.

اعيا: أمتم.

إلا لرغبتي في أن أقوم بدور الرجل الكريم النبيل، لكي أنقذُ من السجن لصًّا مجهولًا، لا قيمة له في الحياة ولا وزن؟

هناك اعتبارات جديرة بإنقاذ المجرم وتضحية البريء، ومن هذه الاعتبارات أن النقشل كوزيت الصغيرة من البؤرة التي تنتظرها والتي انزلقت إليها أمها من قبل.

كلا. كلا. يجب أن أتركَ الأمور تسير في مجراها الطبيعي. سأظلُّ الأب مادلين، والويل لجان ڤالجان!

وأخذ يسير في الغرفة جيئة وذهابًا، ثم وقف وقال:

- لقد حزمتُ امري، ويجب الا أتردد، وهناك بعض خيوط لا تزال تربطني بجان قالجان ومن الضروري قصمها. نعم، في هذه الغرفة شاهدان صامتان يجب إعدامهما.

وتناول شمعدانَي الأسقف، وقذف بهما في النار المستعرة بالموقد.

ووقف يرقب الفضّة وهي تذوب.

وفجأة، سمع في أعماقه صوتًا يهتف به: جان ڤالجان... جان قالجان.

فانتصب شعر رأسه، وتصبّب العَرَقُ على جبينه.

انتشل: انتزع، اسعب، أخرج.

قَيْوُرَةَ: مركز أو نقطة نجمّع؛ والعراد هنا تخليصها مما يمكن أن تتعرّض له.

حزمتُ أمري: اتخذت قراري. انزلقت: سقطت.

قصمها: فسخها.

ومضى الصوت يقول: أحسنت صنعًا يا جان ڤالجان، فامض في ما بدأت، أبد الشمعدانين فإن ذكراهما لا تسر، وانسَ الأسقف، إلسَ كلِّ شيء، واقض على شانماتيو، هذا حسن! لقد انتهى كلُّ شيء الآن، فهنتَى نفسك. إن هذا الرجل العجوز الذي لا يعلم ما اراد به، والذي كُلُّ ذنبه أن اسمك يخيِّم فوقه كالكابوس، هذا الرجل العجوز سيؤخذ بجرائمك وآثامك، وسيقضي ما بقي من أيامه في هوان ومذلة. هذا حسن! كن أنت رجلًا أمينًا، وابق عمدة كما أنت، واستمتع بالاحترام والمجد والغنى، واجلب الرخاء لهذه المدينة، وساعد الفقراء، وتعهد اليتامي بالعطف والإحسان. وعش سعيدًا، كريمًا ناعم البال، بينما يحمل البري، وزرك، ويرزح تحت ثقل اسمك ويقضي حياته مكبّلًا باغلالك. نعم، كل هذا حسن أيها الوغد!

وانحدرت حبّات العرق على جبينه، واستقرّت نظراته الشاردة على الشمعدانين،

ومضى الصوت يقول:

- جان قالجان، سوف ترتفع من حولك أصوات كثيرة تطريك وتباركك، وسينبعث من الأعماق صوت واحد خافت يلعنك، فأصغ

الهوان: الذل

سيؤخذ بجرائمك: سيحكم عليه بجرائم أنتَ ارتكبتُها.

آثام: مفردها إثم: خطيئة.

وزرك: حملك الثقيل.

يوزح: يسقط ولا يستطيع النهوض. مَكِبُلًا بِالْحَلَالَكِ: مَقَيْدًا بِقَيْرِدْكُ. الوغد: الدنيء، الخسيس.

تطريك: تمدحك.

أبد: إقض على، دُمَّرُ.

أيها الأثيم، كل هذه البركات سوف تسقط إلى الأرض، أما اللعنة فستصل وحدها إلى السماء.

كان هذا الصوت الذي انبعث من أعماق ضميره هادئًا خافتًا في البداية قد أصبح الآن هائلًا مدؤيًا، حتى خيّل إليه أنه ليس صوته ولا صوت ضميره. فنظر حوله في ذعر وصاح: هل يوجد أحد هنا؟

واجتذب الشمعدانين من النار، وردّهما إلى مكانهما فوق المائدة

قضى خمس ساعات وهو يروح ويجيء ولا يقرّ له قرار، إلى إن

واستيقظ بعد قليل على وقع حوافر جواد أمام المنزل. ثم سمع طرقًا بباب غرفته.

سأل: من هذا؟

ـ أنا يا سيدي.

وعرف مادلين صوت خادمه.

هائلًا: مخيفًا.

الثمل: السكران.

يقرُ له قرار: يثبت على رأي.

إثم ضحك وأجاب: ما أشد غباوتي! فما من أحد.

ولكنه كان مخطئًا.

كأن يوجد واحد لا تراه العيون.

ثم راح يمشي في الغرفة مشية الثمل.

وما زال هذا شانه حتى دقت الساعة الثالثة.

أنهكه النعب. فارتمى في مقعده واستغرق في النوم.

مدويًا: صارخًا.

شائه: حاله.

أنهكه: أنعيه.

هلله: أرعبه، أدهشه. مسالكها: طرقاتها.

قال الخادم: لقد جاءت المركبة يا سيدي.

- أية مركبة؟

- المركبة التي أمرت بإعدادها.

- آه. . . نعم .

ولو رآه الخادم في تلك اللحظة لهاله انقلاب سحنته.

وانقضت بضعُ دقائق في صمت مطبق، ثم سأل الخادم:

- ماذا أقول للسائق يا سيدي؟

- قل له إنني سأحضر في الحال.

# القصل السابع - المحاكمة

و الأب مادلين إلى «أراس» في الساعة الثامنة مساء، ولم يكن يعرف شوارعها ومسالكها. فسأل أحد المارّة: هل لك أن ترشدّني إلى محكمة الجنايات؟

فأجاب الرجل:

- سِرْ معي فأرشدك إليها، وإذا كان في نيتَك أن تشهد المحاكمة فاعلم أنك جئت متأخرًا. لأن المحكمة تغلق أبوابها في الساعة

مطبق: شامل.

واجتاز به بعض شوارع المدينة. ثم أوما إلى دار المحكمة

\_ ها هي يا سيدي، ولكنك حسن الحظُّ بغير شك. فالنور ينبعث من النوافذ ومعنى هذا أن المحاكمة مستمرة حتى الساعة.

وقصد الأب مادلين إلى الغرفة التي ينبعث النور من تواقذها، ووجد أحد الحجّاب واقفًا بيابها.

اوما: أشار.

غاضة: ممثلثة.

\_ ألا أستطيع الدخول؟

فأجاب الحاجب:

\_ كلا، فالقاعة غاضة بالناظرين، وليس فيها متسع للمزيد.

ثم أردف بعد لحظة: ثُمُّةَ مقعدان خاليان خلف رئيس المحكمة، ولكن لا يُسمح لغير موظفي الحكومة بالجلوس فيهما.

فأطرق مادلين رأسه، وبدت على وجهه علامات التفكير، ثم أخرج من جيبه ورقة وقلمًا وكتب اسمه ووظيفته، ودفع بالورقة إلى الحاجب وهو يقول:

أرجو أن تذهب بهذه الورقة إلى رئيس المحكمة.

فتناول الحاجب الورقة، وألقى عليها نظرة سريعة، وتوارى خلف الباب! كان الأب مادلين يستمتع بشهرة لا يعرف مداها، وكان رئيس

الحجاب: مفردها الحاجب: البرّاب. للمزيد: أي للمزيد من الناس.

المحكمة، كغيره من أهل اأراس، قد صمع عنه الشيء الكثير، فلما قرأ اسمه على الرقعة سمح له بالدخول في الحال.

وعاد الحاجب إلى الرجل التعس الذي نروي قصته، فوجده

قال له: هل لسيدي أن يتبعّني؟

فتبعه مادلين إلى غرفة فسيحة، في وسطها مائدة مستطيلة، تحيط بها طائفة من المقاعد، وعلى المائدة مصباح زيتي ترسل نبالته ضوءًا ضعيفًا ممتقعًا. قال الحاجب:

- هذه هي غرفة المشورة يا سيدي، وهذا الباب يؤدّي إلى قاعة

وأوماً بإصبعه إلى باب ركن الغرفة، وتركه وانصرف.

وبقيّ مادلين وحده في الغرفة. حاول أن يجمع شقات افكاره، ولم يوفَّق. فقد جرت العادة أن يضلُّ عقل الإنسان حين يكون الإنسان في أشد الحاجة إلى التفكير السليم.

أرسل بصره إلى الباب الذي يفصل بينه وبين قاعة الجلسة، وتصبّب العرق على جبينه.

نظر إلى الباب كما ينظر الحمل إلى عين الذئب. وثو أصغى لَسمع جلبةً شديدة منبعثة من القاعة المجاورة. ولكنه لم يصغ ولم يسمع.

> نبالته: فبلته. الرقعة: الورقة.

ممتقعًا: أصغر اللون.

شتات الفكاره؛ ما نشئت وتفرُق من أفكاره. يضلُ: ينه، يضيع، جلبة: ضجّة.

وفجأة، تقدّم من الباب، وفتحه، ودخل.

لم بشعر به أحد من النظارة. لأن جميع العيون كانت تنظر إلى رجل جالس بين شرطيين عن يسار رئيس المحكمة.

كان ذلك الرجل هو ضائته. لم يبحث عنه، بل ذهب إليه بصره بالفطرة كأنه كان يعرف سلفًا أين يجده.

خيّل إليه أنه يرى نفسه مع اختلاف بسيط في الملامح. أما المظهر والثياب فكمظهره وثيابه يوم دخل مدينة برينول، وفي قرارة نفسه ذلك الكنز المقيت من الكراهة التي نمت وترعرعت خلال تسعة عشر عامًا قضاها في الليمان.

قال لنفسه وهو يرتجف: يا إلهي، هل أصبح هكذًا مرة أخرى؟

كان المتهم يناهز الستين من عمره وعلى وجهه المتجعد مسحة من الذهول والبلادة والغباوة.

وكان رئيس المحكمة قد شعر بالباب حين فُتح، فحوّل رأسه، ورأى القادم، وأدرك أنه عمدة مونفورميل، فحيّاه بإحناء رأسه.

وكذلك حيّاه المدّعي العمومي، وكان قد قابله مرارًا في مونفورميل حين ذهب إليها بحكم وظيفته.

وجلس الأب مادلين على مقعد خلف رئيس المحكمة، ووجد نفسه ينظر إلى قاضٍ وكاتب وشرطة وعدد لا يُحصى من الوجوه.

النظارة: المشاهدون، ضالته: غابته.

المدّعي العمومي: القاضي الذي يَنْهِم باسم الدولة.

ولقد رأى كل ذلك قبلًا، منذ سبعة وعشرين عامًا. وهكذا، بدأ الماضي ينبعث من مرقده.

كان المحامي يتكلّم ويحاول دفع النهمة عن المتهم. فأثبت أن حريمة السرقة لم تثبت ماديًا وأن أحدًا لم يرّ المتهم حين تسلّق الشجرة والنزع غصن التفاح، وقد ضبط الغصن معه، ولكنه اقتر أنه عثر به ملفى على الأرض فتناوله، فأين إذًا الدليل على أنه سارق؟

وعبَّر الدفاع عن أسفه لأن المتهم ينكر أنه جان قالجان، ويصرَّ على الإنكار رغم شهادة الشهود الأربعة. وكان أحرى به أن يعترف بما لا يمكن إنكاره لكي يحظى برحمة القاضي.

ومضى المحامي في دفاعه فقال: إذا سلّمنا بأنه جان قالجان، فكيف يقوم ذلك دليلًا على أنه سرق غصن التفاح؟

ثم تكلم عن شخصية المتهم، وقال إنه نصح له أن يعترف بحقيقة أمره ولكنه رفض، وكان مخطئًا، فهلًا تشفع له حالتُه العقليَّة في هذا الخطر؟

إن مظاهر البلاهة بادية عليه، فقد مكث في شقاء الليمان تسعة عشر عامًا، كانت كافية لأن تعصف بقواد العقلية، وليس أدل على سفاهته وفساد تفكيره من إصراره العجيب على إنكار اسمه وشخصيته، ولكنه على كل حال جدير بالشفقة والرحمة.

اقر: اعترف. اجدر.

يحظى: ينال. تشفع له: تعلره.

تعصف بقواه العقليّة: تذهب بقواه العقليّة. سفاهته: جهله وطيشه،

مرقد: مكان النوم؛ وينبعث من مرقده: أي تعود إليه الذكريات الماضية.

ثم تكلّم المدعي العمومي، فشكر للدفاع إنصافه وسلامة تقديره وسجّل عليه تسليمه بأن المتهم هو جان فالجان. ثم سأل: ومن هو جان فالجان شم سأل: ومن هو جان فالجان هذا؟ وأجاب عن هذا السؤال فوصف جان فالجان بأنه وحش في صورة إنسان، ومجرم ذو سوابق لم يصلحه الليمان. وأسهب في وصف جرائمه، وذكر كيف اغتصب نقود الغلام جرفيه. ثم سأل أيّة رحمة يستحقّها رجل كهذا أقدم على هذا الجرائم، وضبط متلبّس بالسرقة. ثم هو بعد ذلك ينكر جرائمه وينكر سرقاته، بل ينكر اسمه وشخصيته؟ إن هناك مائة دليل ودليل على أنه جان فالجان. وهناك أربعة شهود يقرّون أنه جان فالجان. وهو مع ذلك ينكر، ويصرّ على الإنكار ظنّا منه أن الإنكار يمحو شخصيته ويمحو ماضيه ويمحو

وكان المتهم يصغي إلى مرافعة المدّعي العمومي، وهو مفتوح الفم وعلى وجهه علامات الدهشة المقرونة بالإعجاب.

وفي بعض الأحيان، كان يهزّ رأسه ذات اليمين وذات اليسار، على سبيل الاحتجاج الصامت، ولكنه لم يحاول الكلام.

ولفت المدعي العموميّ نظر المحلّفين إلى حركات المتهم، وإلى صمته وجموده. وقال إنه جمود مصطنّع لا يدلّ على البلاهة والغباوة بقدر ما يدلّ على المكر والدهاء، والرغبة في تضليل العدالة.

وختم المدعي مرافعته بأنه يحتفظ بقضية جرثيه ويطالب بتشديد العقوبة على المتّهم.

السهب: توسّع في الموضوع. مصطنّع: مزيّف، يتظاهر به المتهم.

ونهض الدفاع، فهناً المدّعي العمومي على مرافعته البارعة، وردّ في كثير من القتور على قليل من نقط الاتهام. وحان وقت الفصل في أمر المتهم فنحوّل إليه الرئيس، وطلب

وحان وقت الفصل في أمر المتهم فتحول إليه الرئيس، وطلب اليه أن يصغي بانتباه، وأردف: إنك في مركز دقيق حقيق بالتفكير، وأدلّة الاتهام واضحة ساحقة، ولكني أطلب للمرة الأخيرة أن تجيب في صراحة عن هذين السؤالين: هل تسلّقت الشجرة وقطعت غصن النفاح؟ وهل أنت جان فالجان؟

فهز المتهم رأسه ببطء... ثم فتح فمه وتكلّم فقال:

\_ أما السؤال الأول، وهزّ رأسه مرة أخرى ونظر إلى قبّعته، وكان ممسكًا بها، ثم نظر إلى سقف القاعة، ثم عاد إلى الصحت.

فقال المدعي العمومي بلهجة صارمة:

\_ أيّها المتّهم، إنك مضطرب لا تستطيع الإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عليك . . . واضطرابك هذا يدينك وصمتك يفضحك.

ما لا شك فيه أن اسمك هو جان قالجان وليس شانماتيو، وأنك ولدت في فافيرول، وكنت تشتغل بالتحطيب.

ومما لا شك فيه كذلك أنك تسلّقت الشجرة وقطعت الغصن وأردت أن تفرَّ به. وهذه كلها حقائق، ليس في استطاعتك أن تنكرَها، وليس في استطاعة السادة المحلّفين أن يغفلوها.

ساحقة: قاطعة، مُفحمة.

الفتور: البرودة.

بدينك: يحكم عليك.

ان يغفلوها: أن يسهوا عنها، أن يهملوها.

تسليمه: اعترافه، إفراره.

المصحوبة، المصحوبة، المرافقة.

وكان المتهم قد جلس. فما إن فرغ المدعي العمومي من كلامه، حتى وثب من مكانه بسرعة وهتف:

- إنك رجل شرير، هذا كل ما أردت أن أقولَه فخانني التعبير. انذ ا ما أو قد 1 كان قد المان

إنني لم أسرق شيئًا. وقد وجدت الغصن ملقى على الأرض فالتقطته ولم يدُرْ بخَلَدي أنه سيجلب عليّ كل هذه المتاعب.

لقد قضيت في السجن ثلاثة أشهر ولا أدري لماذا. وسمعتك تحمل علي الآن، ولا أعلم لماذا. وهذا الشرطي الواقف بجانبي يضربني بعرفقه بين الفيئة والفيئة ويقول لي: الماذا لا تجيب؟». ولكني لا أستطيع التعبير عما يدور بخلدي، لأنني لم أتلق العلم في المدرسة وما أنا إلا رجل فقير.

إنني لم أسرق، ولقد التقطت شيئًا وجدته ملقى على الأرض. أما جان فالجان الذي تحدّثني عنه فإنني لا أعرفه، وأما اسمي فهو شانمائيو.

وإنَّ من البراعة حقًا أن تذكر لي أين ولدت، لأنني لا أعرف أين ولدت، لأنني لا أعرف أين ولدت، ولا أعلم عن أبوي إلا أنهما كانا يجوبان الآفاق، ويضربان في الأرض على غير هدى.

وقد ذهبت إلى فاڤيرول في أحد الأيام، ولكن ألا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى فاڤيرول دون أن يذهب إلى الليمان؟

تحمل علي: تهاجمني.

العرفق: المفصل بين الساعد والعضد.

يضربان على غير هدى: يسيران في ضباع.

أنا أؤكّد لك أنني لم أسرق، وأن اسمي شانماتيو، ولكني واثق من أنك ستُمضي في مضايقتي، ولست أدري في الحق لماذا يتّخذني الجميع هدفًا لغضبهم ونقمتهم.

فصاح المدّعي العمومي: إن دفاع المنهم، وعباراته الملتوية التي تنطوي على إنكار صريح، ورغبة أكيدة في تضليل العدالة، وإيقاع الشك في نفوس المحلفين، والتظاهر بالبلاهة والشفّه، تضطرني أن أرجو سيدي الرئيس في دعوة شهود الإثبات ومناقشتهم مرّة أخرى للتحقّق من شخصية المنهم وإزالة كل شك من نفوس المحلفين.

فقال الرئيس: يجب أن ألفت نظر الاتهام إلى أن الشاهد الرابع، وهو المفتش جافير، قد انصرف عقب أداء الشهادة، لمباشرة بعض واجبات وظيفته في إحدى القرى المجاورة.

فقال المدّعي العمومي: إذّا فبحسبي أن ألفت حضرة المحلّفين الى الأقوال التي أدلى بها لي المفتش في هذه المحكمة منذ بضع ساعات، فقد أكّد أنه يعرف المثهم، وأنه رآه في ليمان طولون، حيث فضى تسعة عشر عامًا بتهمة السطو، ومحاولة الفرار، ووصفه يأنه رجل شرير، عنيف الخلق، مطبوع على الإجرام، وقال إن هناك جريمة أخرى منسوبة إليه فضلًا عن سرقة التفاح، وتلك هي جريمة اغتصاب قطعة نقود من غلام صغير يُدعى جرقيه، ويظنّ كذلك أنه سرق بعض الأمتعة من منزل أسقف كريم في برينول.

الملتوية: الكاذبة، الخادعة، السفه: الجهل، الطيش، الخفة.

فضلًا عن: إضافة إلى.

تنطوي على: تتضمّن. عقب: بعد.

وقد تركّت هذه العب<mark>ا</mark>رات الصريحة أثرها العميق في نفوس السامعين فنظروا إلى المتهم نظرتهم إلى رجلٍ كُتب له الضياع.

ثم طلب الاتهام دعوة الشهود الثلاثة الأخرين، فأصدر الوئيس أمره إلى الحجّاب. وما هي إلا لحظة حتى فُتح باب غرفة الشهود، ودخل الشاهد الأول، وهو رجل في الستين من عمره يُدعى بريڤيه.

قال له الرئيس: إنك لا تستطيع أن تحلف اليمين القانونيّة يا بريڤيه لأنك استهدفت في ما مضى لعقوبة جرَّفتك من اعتبارك.

فأطرق الشاهد رأسه، واستطرد الرئيس: ولكني أعتقد أنَّ الله قد وهب كلِّ إنسان ـ حتى ذلك الذي جرِّده القانون من اعتباره ـ بقيَّة من الشعور بالشرف والإنصاف، وإني أستنجد فيك هذا الشعور في هذا الموقف الدقيق. ولا حرج عليك أن تعدل عن شهادتك إذا خامرك شك في أنك أخطأت. أيها المتهم قف. وأنت يا بريڤيه، انظرُ إلى المتهم وأنبئنا، أما زلت تعرف فيه زميلك في الليمان المدعوّ جان ڤالجان؟!

فنظر بريقيه إلى المتهم، ثم تحوّل إلى الرئيس وأجاب:

\_ نعم يا سيدي. وكنت أول من عرفه. فهذا الرجل هو جان قالجان الذي قضى في ليمان طولون تسعة عشر عامًا، وهو يتظاهر الآن بالبلاهة. ولكنه كان في الليمان داهية ماكرًا.

وجيء بالشاهد الثاني، ويُدعى شنيلديو. فدخل القاعة وهو في ثياب السجن.

> لا حرج: لا إنم. داهية ماكرًا: محتالًا.

كان ما يزال من نزلاء الليمان.

وتحدّث إليه الرئيس كما تحدّث إلى بريڤيه. وأوصاه أن يفكّر ويحاسب نفسه، ثم طلب إليه أن يقول ما عنده، فقال الشاهد:

- نعم، إنني أعرفه. وكيف لا أعرفه حقَّ المعرفة وقد كنَّا مشدودَيْن إلى سلسلة واحدة؟!

وجيء بالشاهد الثالث ويدعى كوشپاي. وقد كان كذلك من لزلاء الليمان. فهو من أولئك التعساء الذين صبّتهم الطبيعة في قالب الوحوش وتركت للمجتمع أن يصنع لهم الأقفاص.

وسأله الرئيس عمّا إذا كان يصرّ على شهادته الأولى. فلجاب بالإيجاب في غير تردّد وقال: نعم، هذا الرجل هو جان ڤالجان. وكنا نَلقُّبِهِ بِالرَّافِعَةِ، نَظْرًا لَقُوتُهِ الْهَائِلَةِ.

وهكذا دقُّ الشهود آخر مسمار في تابوت المتهم، وقد أصغى المتهم إلى أقوالهم في دهشة بيِّنة، حتى سأله الرئيس بقوله:

> - هل سمعتَ أيها المتهم؟ هل لديك ما تريد أن تقوله؟ فأجاب: أقول إن هذا كله عظيم.

> > فانفجر بعض النظّارة ضاحكين.

لم يكن ثمَّة شك في ضياع الرجل.

وفي هذه اللحظة حدثت حركة بالقرب من رئيس الجلسة، وقال

جزّىتك: حرمتك.

خامرك: خالطك، لحقك.

لجاب بالإيجاب: أجاب موافقًا. العظيمة. بيئة: واضحة.

قائلٌ بصوت واضح جليّ: بريقيه! شنيلديو! كوشپاي! انظروا هنا! ومرّت رعدة في أجساد الذين سمعوا هذا الصوت. كانت نبراته مؤلمة مخيفة.

وتحولت جميع الأبصار إلى مصدره، ورأت رجلًا واقفًا وراء الرئيس في المكان الذي يخصصونه للنظارة الممتازين.

وهتف الرئيس والمدّعي العمومي وعشرات ممن يعرفون عمدة مونفورميل:

- الأب مادلين.

نعم. كان المتكلّم هو الأب مادلين، وقد برز في أشعّة الضوء المنبعث من المصباح.

كان مرتب الثياب كالعادة، ولكنه شديد شحوب الوجه، وقد استحال شعر رأسه الذي كان سنجابيًا في الصباح إلى كتلة بيضاء كالثلج.

حدث هذا التحوّل خلال الساعة التي قضاها في قاعة الجلسة.

وسادت في القاعة جلبة أعقبها صمت عميق، وحبس الناس أنقاسهم، وانتظروا بأعصاب توشك أن تنقصم.

جلميّ: واضح. وعدة: رجفة.

مصدره: أي مصدر الصوت، المكان الذي يصدر منه الصوت.

شحوب: اصفرار .

سنجابيًا: بلون السنجاب وهو حيوان لونه أزرق رمادي.

اعقبها: ثلاما، تبعها. تفصل، تفصل، تفسخ.

لم يصدِّق أحدُهم أنَّ هذا الرجل الهادئ هو صاحب ذلك الصوت المؤلم الذي رنَّ في جثبات القاعة منذ لحظة.

قبل أن يتمكّنَ رئيس الجلسة والمدّعي العمومي من الكلام، وقبل أن يأتي الحراس والحجّاب بحركة، اقترب من الشهود الثلاثة، الك الرجل الذي عرفه الجميع حتى الآن باسم مادلين وسألهم: ألا لعرفونني؟

فذهل الثلاثة وهزّوا رؤوسهم سَلْبًا.

وتحول مادلين إلى المحلَّفين، وقال بصوت رقيق:

- أيها السادة المحلّفون، أطلقوا سراح المتهم. يا سيدي الرئيس، من بالقبض علي. إنّ الرجل الذي تبحثون عنه ليس هو هذا المتهم، ولكنه أنا, أنا جان فالجان.

وخُيل كأن قاعة الجلسة قد استحالت إلى ركن في مدينة الموتى. فلا حسّ ولا حركة ولا صوت. بل لا نفس يتردد. فقد شعر الجميع بذلك الذعر المقدّس الذي يستولي على فلوب الجماهير حين تقع أبصارهم على شيء لا تدركه عقولهم.

وكان رئيس الجلسة أوّل من ملك نفسه. فارتسمت على وجهه آية من آيات الحزن والشفقة، وتبادل مع المدّعي العمومي نظرة سريعة، ويضغ كلمات في همس.

جنبات: جوانب،

سلپّا: نفيًّا . تدركه: تفهمه .

ذهل: الدمش، تعجّب. مُؤ: الأمر من أمر.

ثم تحوّل إلى النظارة، وسأل بلهجة فهم الجميع مغزاها: أليس بينكم طبيب؟

وقال المدّعي العموميّ: أيها السادة المحلّفون، إن هذه المفاجأة العجيبة التي عظلت المحاكمة قد بعثت في تفوسنا شعورًا لا حاجة بنا إلى التعبير عنه. فكلكم تعرفون، ولو سماعًا، مسيو مادلين المحترم، عمدة مونفورميل، فإذا كان في القاعة طبيب فإننا نضم أصواتنا إلى صوت الرئيس ونرجوه أن يشرف على مرافقة مسيو مادلين إلى منزله.

ولكن الأب مادلين تحوّل إليه، وقال بلطف:

ـ شكرًا لك يا سيدي، ولكني لست مجنونًا وسأثبت ذلك في الحال.

إنني أؤدي واجبي. فأنا السجين موضع المناقشة في هذه القضية، وفي استطاعتكم أن تلقوا القبض علي. فإنني لم أقل غير الحقيقة والله شاهد على ما أفعل وأقول.

إنني تواريت تحت اسم مستعار، وصرت غنيًا، وأصبحت عمدة، وكنت أريد أن أعيش شريفًا بين الشرفاء، ولكن يخيّل إليّ أن ذلك مستحيل.

توجد أشياء كثيرة لا أستطيع أن أبوع بها. لأنها تنصب على حياتي الخاصة، ولكني أقول لكم إنني سرقت الأسقف حقًا، وسطوت على نقود جرثيه، وقد صدّقوا حين قالوا لكم إن جان ڤالجان مجرم خطر.

سماعًا: عبر السمع، أي سمعتم به. فيوح: أصرّح، أعترف.

اصغوا إليّ أيها السادة. إن رجلًا انحدر إلى قرارة الهوّة الموحلة التي انحدرت إليها لا حقَّ له في أن يُسدِيَ النصائح إلى المجتمع، ولكني أقول لكم إن السجون تخلق المجرمين.

لقد دخلت ليمان طولون فلاحًا مسكينًا ساذجًا قليل الذكاء. فجعل الليمان مني رجلًا آخر.

كنت غبيًا، فأصبحت شريرًا، وقتلت القسوة في نفسي كل ما هو شريف ونبيل، إلى أن حدث حادث ردني إلى سواء السبيل، ولكن معذرة فإنكم لا تستطيعون أن تفهموا كل كلامي... بيد أنكم ستجدون في منزلي قطعة النقود التي سرقتها من جرفيه منذ ثمانية أعوام، وليس عندي ما أقول أكثر من ذلك. فألقوا القبض عليّ. يا إلهي، إن المدعي العمومي يهزّ رأسه، ولعله يقول لنفسه إن الأب مادلين قد جُنّ، ولكن هذا كثير، أطلقوا سراح هذا الرجل على الأقل. كيف هذا، ألا يعرفني هؤلاء الشهود. ليت جافير كان موجودًا، لكان عرفني في الحال.

وليس في استطاعة كاتب أن يصف نبرات الحزن والأسف التي امتزجت بصوته حين نطق بهذه العبارات.

> وتحوّل مادلين إلى الشهود الثلاثة وقال: - ولكني أعرفكم. ألا تذكرني يا بريڤيه؟ وتردّد قليلًا ثم أردف:

> > قرارة الهودة: أعماق الهاوية. يسد: سواء السبيل: الطريق المستقيم.

يسدي: يعطي .

- ألا تذكر الشق الذي أحدثتُه في قيودك في أحد الأيام، تمهيقًا للفرار؟ فنظر إليه بريڤيه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه في ذعر وهلع واستطرد مادلين: وأنت يا شنيلديو، ألم تحترق كتفك اليمنى في أحد الأيام؟ أجبني.

فأجاب الشاهد: هذا صحيح.

وأنت يا كوشپاي. ألم تكتب بالوشم الأخضر على ساعدك
 الأيسر تاريخ عودة الامبراطور نابوليون؟ أكثف عن ساعدك.

فكشف كوشياي عن ساعده، ورأى القوم ذلك التاريخ موشومًا عليه.

وعندئذ تحوّل مادلين إلى النظّارة ثم إلى المحلّفين، وارتسمت على شفتيه ابتسامة تركت أثرًا دائمًا في نفوس جميع الذين رأوها.

كانت ابتسامة فوز، ولكنها كانت كذلك ابتسامة يأس.

قال: هل اقتنعتم بأنني جان قالجان؟

وفي هذه اللحظة، لم يكن في القاعة قضاة ومحلّفون، ونظّارة شرطة.

كانت هناك فقط عيون تحملق، وصدور ترتفع وتهبط.

قال جان قالجان: ليس في نيّتي أن أشغل المحكمة بأمري أكثر من ذلك: ما دامت المحكمة لم تأمر بالقيض عليّ، فإنني سأنصرف

> الوَشَّم: رسم يُغَرَزُ في الجلد بالإبرة، أخضر اللون لا يزول. تحملق: تفتح عينيها وتنظر نظرًا شديدًا.

الآن لتصفية بعض الشؤون، والمدعي العمومي يعرفني ويعرف المكان الذي سأذهب إليه، وله متى شاء أن يأمر بالقاء القبض علي.

ومشى إلى الباب، فلم يرتفع صوت، ولم تمتذ يد لمنعه.

جمد القوم جميعًا في مقاعدهم، فقد كان الموقف من نوع تلك المواقف العظيمة النبيلة التي تحمل الجموع على الانكماش، وإفساح السبيل لرجل واحد!

ولما وصل إلى الباب، تحول إلى النظارة وقال:

ـ لعلكم جميعًا ترونني جديرًا بالشفقة. يا إلهي! كلما فكرت في ما كان بمقدوري أن أفعله، خيّل إلي أنني جدير بالحسد!

ومهما يكن الأمر، فإنني كنت أفضّل لو أن شيئًا من كل ذلك لم حدث.

\* \* \*

### القصل الثامن - الغريمان

# (نبئق الفجر.

وكانت فانتين قد قضت ليلة مسهدة محمومة، ثم استغرقت قبيل الصبح في ما يشبه الإغماء، فانتهزت الراهبة السمبليس، هذه الفرصة وتسلّلت إلى الغرفة المجاورة، لكي تعدّ جرعة أخرى من الدواء.

التصفية: لإنهاء، لإنجاز.

الانكماش: الانقباض، عدم القيام بحركة.

لبلة مسهَّدة: لا تستطيع فيها النوم. تسلُّلت: خرجت بهدو، وخفية.

وفيما الراهبة في عملها بين القنائي والعقاقير، إذا بها ترى طلا يحجب عنها ضوء المصباح، فحوّلت رأسها، وأفلتت من بين شفتها آهة دهشة.

كان الأب مادلين قد دخل دون أن تشعرٌ يه.

هتفت: أهذا أنت يا سيدي؟

فأجابها بصوت خافت: كيف حال المرأة التعسة؟

- إنها قضت ليلة هائلة، ولكنها اطمأنّت حين استفسرت عن سبب غيابك، فقلت لها إنك ذهبت إلى بولانجيه لإحضار ابنتها.

وأدركت الراهبة من نظراته أنه لم يحضر الابنة فاستطردت:

- ولكنها ستراك الآن يا سيدي، ولا ترى ابنتها، فماذا نقول لها! ففكّر لحظة، ثم قال: سوف يلهمنا الله ما يجب عمله.

وحانت من الراهبة نظرة إلى وجه مادلين وهتفت:

- يا إلهي. ماذا حدث لك يا سيدي. لقد ابيض شعرك.

- ماذا تقولين؟

فقدمت إليه الراهبة مرآة صغيرة، فتناولها وأطلّ فيها ونظر إلى شعر رأسه، وقال: هذا صحيح.

قال ذلك بقلّة اكثراث، وبلهجةِ الرجل الذي يفكّر في أمر آخر. سأل: هل أستطيع أن أراها؟

- هل في نبتك أن تأتبها بابنتها يا سيدي؟

طبعًا، ولكن ذلك يستغرق يومين أو ثلاثة.

ريما كان من الخير ألا تراها قبل أن تأتيَها بابنتها. وبذلك نظلّ على اعتقادها بأنك لم تعد، ويسهل علينا إقناعها وتهدئتها، ولا تكونُ حاجة إلى الكذب.

ففكر مادلين قلبلًا ثم قال في هدوء:

\_ كلا يا أختاه، يجب أن أراها، لأنَّ الوقت ضيَّق.

\_ في هذه الحالة تستطيع أن تذهب إليها يا سيدي، ولو أنها لمة.

فدخل إلى غرفة فانتين، وقصد إلى الفراش، ورفع الكلَّة.

كانت فانتين نائمة، وأنفاسها تضطرب في صدرها بصوت كالحشرجة وقد استحال اصفرارها إلى بياض.

وارتجفت الهدابها الطويلة الجميلة، ذلك الأثر الوحيد الذي بقي الها من جمالها الغابر. بل ارتجف جسدها كله كأن لها أجنحة توشك أن تمتذ وتطير بها.

ووقف الأب مادلين أمام الفراش بغير حراك، وراح ينقل البصر بين المريضة وتمثال المسيح المصلوب كما فعل منذ شهرين، يوم جاء لزيارتها للمرة الأولى.

كانا في الموقف نفسه، هي نائمة، وهو يبتهل. ولكن في خلال الشهرين اللذين انقضيا بين الوقتين، كان شعرها قد خطّه الشيب، وشعره قد استحال إلى كتلة من الثلج.

المحشوجة: تردّد صوت النفس عند الموت. اهدايها: أجفانها. الغابر: الماضي، خطّه الشيب: ترك آثارًا بيضاء فيه.

وفتحت فانتين عينيها، وأبصرتُه، وابتسمت في هدوء. وقالت بابتسامة:

- وكوزيت؟

نطقت بهذا الاسم بلهجة الثقة والإيمان والطمأنينة فلم يجد مادلين ما يقوله.

استطردت: لماذا لم تضعها في فراشي لكي أراها حالما أفتح أني؟

فتمتم كلامًا غير مسموع وغير مفهوم، ومن حسن الحظّ أن الطبيب جاء في تلك الساعة، وكان مادلين قد أرسل في طلبه.

قال الطبيب: رفّهي عن نفسك يا ابنتي، فطفلتك هنا.

فلمعت عينا فانتين وأشرق وجهها، وضمّت يديها بحركة تعبّر عما تعبّر عنه الصلاة من قوّة وحرارة ودّعة.

وهتفت: أواه...، احملها إليّ إذاً.

كانت لا تزال تتخيّل كوزيت تُحملُ على السواعد.

قال الطبيب: صبرًا! صبرًا! ليس الآن، إن منظر الطفلة يثيرك، فيؤذيك. يجب أن تبرإي من سقمك أولًا.

- لقد برأت من سقمي. قلت لك إنني برأت من سقمي! إنتي أصرّ على رؤية ابنتي.

الدُعة: السكينة.

ثائرتك: غضبك الشديد.

فقال الطبيب: تأمّلي كم أنت مضطربة، وكم أنت عنيفة! متى هدأت ثائرتك حملتها إليك بنفسي.

فسقط رأسها فوق صدرها وقالت: عفوًا يا سيدي الطبيب...

أنا لست غَضيى. فأنا أعلم ثمامًا أنني سأكون سعيدة، وقد رأيت الليلة
في أحلامي أشياء كثيرة بيضاء ووجوهًا باسمة، وفي استطاعة سيدي
الطبيب أن يأتينني بابنتي كوزيت متى شاء، فأنا لست محمومة. إنني
شفيت تمامًا، ولكني سألزم الهدوء كما لو كنت مريضة. حتى إذا
رأيتني هادئة قلت ديجب أن أرة إليها ابنتها».

ثم النفتت إلى مادلين، وكان قد جلس على حافة فراشها، وراحت تلقي عليه عشرات الأسئلة: هل كنت موققًا في رحلتك يا سيدي؟ ما أكرمك إذ تجشمت متاعب السفر من أجلي؟ فقط أخبرني كيف حال كوزيت؟ هل احتملت عناء السفر؟ واأسفاه لا شك أنها لن تعرفني . . . لا شك أنها نسيَتْني خلال هذه السنوات الطويلة . فيا للسكينة ، هل وجدت ثيابها نظيفة؟ هل كانت مدام تيناردييه تُعنى بها؟ أواه . . . كم أود أن أراها . ألم تر كيف هي جميلة يا سيدي؟ ألا يمكن إحضارها هنا، ولو دقيقة واحدة؟ في استطاعتك أن تأتي بها متى يمكن إحضارها هنا، ولو دقيقة واحدة؟ في استطاعتك أن تأتي بها متى شئت لأنك العمدة هنا.

فتناول يدها بين يديه، وأجاب:

- إذ كوزيت جميلة، وهي بخير حال، وسترينها بأسرع ما

تجشَّمت؛ تَكلُّفت المشقَّة.

يمكن. فقط هدَّئي روعك. إنك تتكلَّمين بحدَّة، والانفعال يؤذيك، وينشط نوبة السعال.

والواقع أنها أخذت تسعل بشدّة. ثم لزمت الصمت لكي توهم القوم بأنها غير منفعلة، وغير مريضة، فيحملوا إليها ابنتها.

وظلّ مادلين ممسكًا بيدها وراح ينظر إليها بقلق.

لم يكن هناك شك في أنه جاء ليقول لها شيئًا، ثم غلب عليه

وكان الطبيب قد انصرف، فلم يبقّ بالقرب منهما سوى الراهبة

وفجأة أومأت فانتين بيدها تطلب الصمت وهتفت:

\_ إنني أسمع صوتها. إني أسمع صوتها.

وحبست أنفاسها، وارهفت انشيها، وأصغت.

سمعت صوت طفلة تلهو أمام المنزل... ولعلها ابئة أحد

كانت المصادفة من نوع تلك المصادفات الخفيّة التي تسوقها الأقدار في الوقت المناسب لتخلق بها جو المآسي في هذه الحياة.

كانت الطفلة تعدو في الشارع لتدفئ جسمها، وهي تضحك بصوت مرتفع.

صاحت فانتين: إنها كوزيت، لقد عرفتُ صوتها. إنها...

ارهافت النبيها: أنصنت، أصغت. تعنو: تركض.

وصمتت. وكان صمتها فجائيًا. فرفع مادلين رأسه، ونظر إليها. وجد أنها كفَّت عن التنفس، وقد انقلبت سحنتها انقلابًا مخيفًا وارتسمت في عينيها نظرة ثابتة يخالطها ذعر لا يوصف.

صاح: يا إلهي! ماذا دهاك يا فانتبن؟

فلم تجبُّه ولم تحوّل عينيها عن الشيء الذي كانت تنظر إليه. فقط مسّت ساعده بيدها، وأومأت إليه أن بنظرَ إلى الوراء، ففعل. ورأى

أما ما حدث في محكمة أراس فهو أن الأب مادلين ما كاد يبرح قاعة الجلسة حتى أفاق المدّعي العمومي من ذهوله. فنهض واقفًا على قدميه. وصرّح بأن المفاجأة الغريبة التي حدثت لا تغيّر وجهة نظره بحال. وعبر عن أسقه للنوبة العصبية الغريبة التي أصابت عمدة مُوتَفُور ميل المحترم. ثم أصر على إدانة شائماتيو، بصفته جان قالجان.

وكان إصراره يتعارض مع الشعور العام، شعور الجمهور وشعور المحكمة وشعور المحلفين. ولم يقوت الدفاع هذه القرصة، ولم يجد صعوبة في التدليل على براءة المتهم بعد اعتراف الأب مادلين.

واختلى المحلَّقون. وأصدروا حكمهم ببراءة المتهم.

كَفَّتَ: توقَّفُت، امتنعت. دهاك: أصابك.

وجهة نظره: رأيه.

إصراره: تشبُّته بموقفه، عناده. يتعارض: لا يتوافق، يناقض.

> يفؤت الفرصة: يجعلها تفوته، أي تمر دون أن يستفيد منها. اختلى المحلَّقون: اجتمعوا في خلوة، العزلوا.

على أن المدعي العمومي كان لا يزال يطلب إنسانًا باسم جان قالجان.

فلما أفلت شائماتيو من قبضته، حوّل بصره إلى الأب مادلين. وبعد مداولة قصيرة مع رئيس المحكمة أصدر أمره باعتقال عمدة مونفورميل، وأرسل الأمر إلى المفتش جافير لإنفاذه.

وقد كان من المتعدِّر على الذين رأوا المفتش جاڤير حين دخل غرفة فانتين أن يشعروا بما يعتمل في نفسه، فقد كان الرجل هادئا رزينًا كالعهد به دائمًا، ولم يلاحظُ عليه الجنود الأربعة الذين رافقوه إلى منزل العمدة ورابطوا ببابه أنه أوسع الخطى أو أبدل مشيته المتثدة الرزينة،

ووقع بصر خادم مادلين على جاڤير ورجال الشرطة. ولم يخامزه شك فقد اعتاد رجال الشرطة زيارة العمدة لأعمال تتصل بمهمام وظيفته.

ووصل جاڤير إلى غرفة فانتين، وفتح الباب بخفة الممرضة أو خفّة الجاسوس، ووقف وقبعته على رأسه، ويده مدفونة في صدر معطفه.

والتقت عينا مادلين بعينَي جاڤير. ولم يأتِ المفتش بحركة، ولم

لإنقاده: لتنفيذه.

يعتمل: ينفعل، يضطرب.

رابطوا بيايه: لازموا بابه.

مخامره: بداخله، بخالطه.

مداولة: مناقشة .

قمتعذَّر: الصعب والمستحيل.

كالعهد به: كعادته.

المتثدة: المتباطئة، المتمهلة.

لتقا في علم

لتقلّص عضلة واحدة من عضلات وجهه. ولكن الكراهة التي تعتمل في أعماقه طفت على وجهه كما يطفو الكدر فوق سطح الماء، فتركت على ملامحه مسحة مخيفة، جعلته أقرب إلى الأبالسة منه إلى الآدميين.

ولم تكن فانتين قد رأت جاڤير منذ خلصها العمدة من قبضته، فصوّر لها عقلها السقيم أنه جاء لإلقاء القبض عليها.

لم تقوّ على رؤية سحنته المخيفة، فدفنت وجهها بين كفيها وصاحت في ألم:

ـ أنقذني يا مسيو مادلين.

فنهض جان ڤالجان، ولن ندعوَه بعد الآن بغير هذا الاسم. وقال للمرأة في رقة ولطف: لا تنزعجي، إنه لم يأتِ في طلبك.

ثم تحوّل إلى جاڤير وقال: إنني أعرف ما تريد.

فأجاب جاڤير: هلمٌ، وأسرعُ.

كان في تبراتٍ صوتِه شيء وحشيّ. ولم ينتظرِ الجواب بل تقدّم خطوة أخرى واستطرد: ألا تأتي؟

فأجالت فانتين البصر حولها.

لم يكن في الغرفة سوى الراهبة والعمدة. فإلى من يتحدّث جاڤير إذاً بهذه اللهجة المهينة؟

طقت: ظهرت.

تتقلّص: تنضم، يصغر حجمها.

كدر الماء: طينه وما علاء من طحلب. هلم: انهض (اسم فعل).

164

وصوَّر لها الوهم أنَّ جاڤير بوجّه إليها هذا الكلام، ومرّت في جسدها رعدة قوية.

ولكنها ما لبثت أن رأت شيئًا عجيبًا، شيئًا لم تر أعجب منه في أسوإ أحلامها.

رأت جاڤير يقبض على عنق العمدة، ورأت العمدة يطرق رأسه. خيل إليها أن نهاية العالم قد مدَّث.

صاحت: سيدي العمدة!

فضحك جاڤير ضحكة مخيفة كشفت عن جميع أسنانه، وقال: لا يوجد عمدة هنا.

ولم يحاول جان قالجان التخلُّص من اليد التي تقبض على عنقه. قال: يا جاڤير...

ولكنّ المفتش قاطعه بقوله: ٥قل يا سيدي المفتش١١! فقال جان فالجان: أودّ أن أتحدث إليك على انفراد يا سيدي. فأجاب جاڤير: تكلّم. إن الناس يتحدثون إليّ بصوت مرتفع.

إن لي رجاء لا يجب أن يسمعًه سواك.

ماذا يهمني رجاؤك؟

دنت: اقتربت،

فقال جان ڤالجان بسرعة، وبصوت شديد الحَفوتِ:

تلوذ بالفرار: تلجأ إلى الهرب. تكفي: تتوقَّفي. لبغايا: النساء الساقطات. يضيئق الخناق: يطرّقه بشدّة وإحكام.

\_ أمهلني ثلاثة أيام. ثلاثة أيام فقط لأحضر ابنة هذه المرأة التعسة.

إنني على استعداد لأن أدفع أي مبلغ تريده، وفي استطاعتك أن ترافقني إذا شئت.

قصاح جاڤير: أنت تهزل بغير شك، في الحق لم يخطر لي قط أنك على مثل هذه البلاهة. هل تريدني أن أمهلك ثلاثة أيام لكي تلوذً بالفرار؟ تريد أن تذهب لإحضار ابنة هذه المرأة؟ ما أوسع حيلتك، وأخصب خيالك

وارتجفت فانتين وهتفت: ابنتي الإحضار ابنتي! وإذًا فهي ليست هنا. أجيبيني أيتها الراهبة، أجيبيني أيتها الأخت، أين كوزيت؟ إنني أريد ابنتي يا سيدي العمدة.

فضرب جاڤير الأرض بقدمه وصاح: ألا تتكڤينَ عن الثرثرة أيتها المرأة؟ ما أعجبَ بلدًا عُمْدَتُه من المجرمين وبغاياه يُخْدَمْنَ ويُعنى بهن كالنبيلات! ولكن الأوان قد آن لتغيير ذلك كله.

ونظر إلى فانتين واستطرد وهو يضيّق الخناق على جان ڤالجان:

\_ لا يوجد هنا مسيو مادلين، ولا يوجد عمدة، وإنما يوجد لص وقاطع طريق وسجين سابق يُدعى جان ڤالجان.

آن: حان.

الخفوت: الخفاض الصوت.

فنهضت فانتين على مِرفقها، ونظرت إلى جان قالجان، ونظرت إلى جافير، ثم نظرت إلى الراهبة، وفتحت فمها كأنها تريد الكلام، ولكن لم ينبعث من بين شفتيها سوى حشرجة خشنة.

واصطكّت أسنانها، وانبسطت أصابع يديها، ثم انقبضت، وسقط رأسها فجأة على الوسادة، وبقيت كذلك مفتوحة العينين والفم.

ومد جان ڤالجان يده إلى اليد الممسكة بخناقِه ورفعها كما لمو كانت يد طفل. وقال محدثًا جاڤير: إنك قتلتَ هذه المرأة.

فصاح جاڤير في غضب: كفى! كفى! إنني لم أجىء الآن لكي أصغي إلى هذا الإسقاف . . . فوفّر على نفسك الكلام. إن رجال الشرطة في انتظارك بالباب، فهلم بنا وإلا اضطررت إلى تصفيد يذبك.

وكان في ركن الغرفة فراش قديم اعتادت الراهبتان أن ترقدا فيه كلما أنهكهما السهر. فمشى جان قالجان إلى هذا الفراش ومدّ يده القوية وانتزع إحدى قوائمه ونظر إلى جاڤير. فتراجع مفتش الشرطة حتى التصق بالباب.

ومشى جان قالجان ببطء، والقائمة الحديدية ما تزال في يده، إلى أن وقع بجانب الفراش وهناك أدار رأسه، وقال بصوت خافت لا يكاد يُسمع: إنني أنصح لك بألا تزعجني في هذه اللحظة.

> اصطعُت: نضاربت من خوف أو برد. الإسفاف: الكلام الفارغ.

القبضات: انكمشت، عكس انسطت. تصفيد: تقييد بالسلاسل.

المحقق: الأكبد. المسجاة: الساكنة. الثكلي: التي فقدت ولدها. بإحكام: بإتقان.

ومن المحقَّق أن جاڤير ارتجف من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه. خطر له أن ينطلق فيدعو رجال الشرطة، ولكنه خاف أن ينقهز جان قالجان هذه القرصة ويلوذ بالفرار.

أما هذا الأخير، فإنه أسند مرفقيه على حافة الفراش، ووضع رأسه بين كفّيه، وراح يتأمل فانتين وقد سكنت حركتها، وألقى الموت على وجهها قناعًا ممتقعًا رهيبًا.

ظل يتأمل الجنَّة المسجّاة وتقاطبع وجهه تعبّر عن إشفاق لا وصف له.

ثم انحنى فوق فانتين، وتحدث إليها بصوت خافت.

ولم يسمع أحد حديث هذا الطريد إلى المرأة الميتة. فتُرى هل سمعته المرأة؟ قالت الأخت سميليس في ما بعد أن جان قالجان ما كاد يكف عن الكلام، حتى تلاعبت ابتسامة عجيبة على شفتي فائتين وفي عينيها اللتين أذهلهما الموت.

وتناول جان ڤالجان رأس فائتين ووضعه على الوسادة كما تفعل الأم الثكلي برأس طفلها .

ثم زرر قميصها بإحكام وأغمض عينيها.

وكانت إحدى يديها تتدلّى من جانب الفراش. فتناولها جان قالجان ورفعها إلى شفتيه.

ينتهز القرصة: يغتنمها.

الطريد: الهارب.

زَرُر: أَدْخُلُ الأَزْرَارُ فِي الْعَرِي ـ

ونهض واقفًا بعد ذلك، وتحوّل إلى جافير وقال له: - أنا الآن رهن إشارتك.

وألقي جان قالجان في سجن المدينة. وأحدث نبأ القبض عليه ضجة عجيبة. ولكن ما يؤسف له أن جميع الناس أنكروه وتنكروا له حين علموا أنه كان في أحد الأيام من نزلاء الليمان. فما هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى نسي الناس كل ما قدّم من خير. ولم يذكروا من أمره إلا أنه سجين سابق.

وهكذا تلاشى الشبح الذي عرفه الناس باسم مادلين. وأغلق المصنع واقفر الشارع، ولم يبق في منزله مساء ذلك اليوم، سوى خادمته العجوز والراهبتين الساهرتين على جثة فانتين.

وقد ذهلت الخادمة ورفضت حواسها أن تصدق شيئًا مما حدث. فلما كان المساء، حملت المصباح إلى غرفة الأب مادلين كما اعتادت أن تفعل.

غير أنها ما كادت تدخل الغرفة، حتى رأت يدًا تدفع النافذة من الخارج، ثم أبصرت الأب مادلين يثب منها.

وعقد الخوف لسانها لحظة، ثم هتفت: يا إلهي! يا سيدي العمدة، كنت أظن أنك...

فقاطعها: إنني في السجن! إنني كنت هناك حقًا. ولكني انتزعتُ

رهن إشارتك: طوع أمرك. تنكّروا له: أعرضوا عنه.

الكروه: لم يتعرّفوا إليه. الفور: خلا.

أحد قضبان النافذة، ووثبت منها، وهانذا. إبعثي إليّ بالأخت سميليس، متجدينها حتمًا في غرفة تلك المرأة المسكينة.

وتناول الشمعدانين، ولفّهما في أحد أقمصته ثم جلس يكتب. وفُتح الباب في هدوء، ودخلت الراهبة سمبليس.

كانت ممتقعة اللون، محمرة العينين، والشمعة ترتجف في يدها.

كانت في الصباح راهبة يعصمها الزهد والإيمان عن سائر الانفعالات التي تعصف بطمأنيئة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ثم جاءت أعاصير ذلك النهار فردتها امرأة تبكي وترتجف.

وكان جان قالجان قد فرغ من كتابة رسالته، فدفعها إلى الراهية رقال:

يا أختاه، هل لك في أن تحملي هذه الرسالة إلى القسّ؟
 ولم تكن الرسالة مغلقة، فقلبتها الراهبة بين يديها.

قال جان ڤالجان: اقرإيها إذا شئت.

فقرأت فيها: «إنني أعهد إلى قس مونفورميل بكل ما أملك هنا، وأرجوه أن يوزّع على الفقراء كل ما يتخلّف من ثروتي بعد نفقات دفن المرأة التي ماتت هذا الصباح».

حاولت الراهبة أن تتكلم. فعجزت، ثم تمتمت بعد صمت قصير:

> يعصمها: يمنعها من الوقوع في الخطا. فزهد: بغض الدنيا والعمل للآخرة.

> > يتخلّف: يبغى.

اعاصير: مفردها إعصار: ريح شديدة.

- ألا تريد أن تلقي نظرة أخبرة على تلك المرأة التعسة؟! فأجاب: كلا. إنهم يطاردونني. وإذا قُبض عليّ في غرفتها فقد تتزعج طمأنينتها.

وما كاد ينطق بهذه العبارة، حتى سمع جلبة ووَقُعَ خطوات على السلم، ثم سمع الخادمة وهي تصبح بصوت ثاقب: أقسم لك يا سيدي أن أحدًا لم يدخل المنزل هذه الليلة.

فقال صوت رجل: ولكني أرى ضوءًا في تلك الغرفة.

وعرف جان ڤالجان صوت جاڤير.

وكانت الغرفة مشيّدة بحيث إذا فتح بابها أخفى وراءه ركنًا ضيقًا فأسرع جان قالجان إلى هذا الركن وتوارى فيه. وخرّت الراهبة سمبليس على ركبتيها بجانب المائدة.

وقُتح الباب، ودخل جاڤير. فلم ترفع إليه الراهية عينيها. كانت

ورآها جاڤير، فجمد في مكانه، واستولى عليه الارتباك.

كان مطبوعًا على احترام مصادر السلطة والنفوذ بأنواعها، ويرى أن السلطة الدينية أعلى السلطات جميعًا. فالراهب في نظره رجل طاهر لا يعرف الختل والخداع، والراهبة في نظره مخلوقة طاهرة لا تكذب،

ثلقب: هنا بمعنى مرتفع يخترق الجدار، فقد يسمعه جان قالجان.

مشددة: سنة.

الختل: الغدر.

خرت على ركبتيها: سجدت، ركعت.

ولا تناشم. فلما رأى الراهبة، خطر له أن ينسحبَ ثم خطر له أن يبقى وأن يلقى سؤالًا واحدًا على الأقل.

ولم تكن الراهبة سمبليس قد كذبت في حياتها. وقد كان جاڤير يعلم منها ذلك ويجلُّها من أجله.

> سأل: هل أنت وحدك في هذه الغرفة يا أختاه؟ فرفعت الراهبة رأسها وأجابت: نعم.

- معذرة إذا الحَحْت في السؤال. ولكن ألم يقع بصرك في هذا المساء على مجرم هارب يدعى جان قالجان؟

فأجابت الراهبة: كلا.

وكذبت الراهبة مرتين وبسرعة، وبغير تردّد.

فقال جاڤير: أرجو المعذرة إذاً.

وأحنى قامته باحترام، وانصرف.

وبعد ساعة، كان رجل يشقّ طريقه وسط الضباب في الطريق إلى باريس. وقال الذين أبصروه إنه كان يحمل خُزْمة وعصا.

كان هذا الرجل هو جان ڤالجان.

والآن، كلمة أخيرة عن فانتين.

إن لنا جميعًا أمَّا واحدة هي الأرض، وقد رُدَّت فانتين إلى أمها. وقد ظن القس أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه إذِ احتفظ لنفسه

تاثم: تقترف خطيئة.

يجلّها: يحترمها .

خطر له: فكّر في أن. لحُحُت: أمررتُ. بأكبر قسط من المال الذي تركه جان قالجان للفقراء. فعمد إلى تبسيط اجراءات الدفن بقدر الإمكان. ووارى جثمان فانتين في أحد أركان المقبرة العامة حيث تضيع اجدات الفقراء.



أجداث: قبور.

## القسم الثالث - كوزيت

#### الفصل الأول ـ المنقذ

( عَنْ فَالْجَانُ فَي باريس، وأُعيد إلى الليمان. ولا شك في أن القرَّاء يحمدون لنا تجاوزنا عن التفاصيل المؤلمة التي اقترنت باعتقاله. وبحسبنا هنا أن نوردَ فقرة عن اعتقاله نشرتها في ذلك العهد جريدة (جورنال دي پاري).

قالت الجريدة: «حوكم أخيرًا أمام محكمة «قارا مجرم خطر يدعى جان قالجان، ألقي القبض عليه في ظروف تلفت النظر. فقد استطاع هذا الشقي أن يفلت من رقابة الشرطة، وكان من الدها، والبراعة بحيث عُين عمدة لإحدى مدن الشمال حيث ابتكر صناعة جديدة درّت عليه أرباحًا طائلة.

دولكن السلطات ذات الشان ما لبئت أن أزالت النقاب عن وجهه وألقت القبض عليه.

اقترنت: ارتبطت.

يحمدون: بشكرون.

درات: أعطت يكثرة.

ذات الشان: التي من صلاحيتها هذا الأمر.

النقاب: الحجاب، الستار؛ وأزالت النقاب عن وجهه هنا بمعنى كشفت أمرًه.

اوكان قد اتخذ لنفسه عشيقة، هي فتاة من أهل المدينة، وقد اوقيت هذه الفتاة أثر نوبة أصابتها ساعة القبض عليه.

اويستمتع هذا الشقيّ بجسم المارد، وقوة العمالقة، وقد استطاع للفضل قوته أن يفرُّ من سجن المدينة، ولكنه اعتقل في باريس بعد ثلاثة أو أربعة أيام في اللحظة نفسها التي كان يهم فيها بركوب إحدى عربات البريد إلى مدينة بولانجيه.

ووالمظنون أنه انتهز فرصة تلك الأيام الثلاثة أو الأربعة التي قضاها حرًّا طليقًا، فسحب من أحد المصارف الكبرى مبلغًا جسيمًا يتراوح بين ست مائة وسبع مائة ألف فرنك، يقال إنه أخفاها في مكان لا يعرفه سواه، وضاعت شدى جميع الجهود التي بذلت لاكتشافه.

اوقد حوكم جان قالجان أمام محكمة اقارا بجريمة سرقة ارتكبها منذ ثمائية أعوام وقضت عليه المحكمة بالسجن المؤبد، وأرسل في الحال إلى ليمان طولونا.

وفي أحد أيام أكتوبر من ذلك العام، نشرت إحدى صحف تولون بأ التالي:

«غرق أمس أحد المسجونين الذين يشتغلون في ترميم السفينة أوريون، وذلك أثناء محاولته العودة إلى السفينة بعد أن أنقذ أحد بحارتها من الغرق.

ولم يعثر على جثته. والمظنون أنها غاصت تحت السفينة. ورقم هذا السجين 9430 واسمه جان ڤالجان.

帝帝即

سندى: من دون جدوى.

لذلك لم يكن عجيبًا أن تسوء حاله، وأن تُوبِي ديونه على ألف وخمس مائة فرنك.

\* \* \*

رفعت مدام تيناردييه غطاء آنية الماء وأطلت عليها، فانكمشت توزيت وارتجفت.

هذه الآنية قد علمت الابنة المسكينة أن تهتم وتكتئب، ولمّا تبلغ الثامئة من عمرها. فقد جعلت مدام تيناردييه من واجبات كوزيت أن تجلب الماء للحانة. وجلب الماء للحانة معناه اجتياز مسافة شاسعة في أية ساعة من ساعات الليل والنهار للوصول إلى عين الماء التي تستقي منها القربة.

نظرت مدام تينارديه في آنية الماء، فحبست كوزيت أنفاسها، وساد الصمت لحظة كانت الفتاة في خلالها تتطلع إلى شفتي المرأة كما يتطلع المتهم إلى شفتي القاضي في انتظار الحكم.

وأخيرًا هزت المرأة كتفيها وقالت:

- هذا الماء يكفي.

فتنفست كوزيت الصعداء، وعادت إلى عملها؛ ولكنها راحت تعد الدقائق بفروغ صبر في انتظار أن تسمح لها سيدتها أن تذهب لتنام.

وفجأة، دخل أحد نزلاء الحانة وقال مزمجرًا:

- إن جوادي يحترق ظمأ ولم يقدم له أحد ما يروي ظمأه.

رَ كُلُ لَنَا أَنْ نَطُوفَ حَوْلُ ثَيْنَارِدَبِيهِ وَزُوجِتُهُ وَأَنْ نَنْظُرُ إِلِيهِمَا مِنْ جَمِيعِ النواحي.

كان تيناردييه في الخمسين من عمره، وكانت زوجته في الأربعين. فالتوازن بين الزوجين حاصل في السن؛ ولكنه مفقود في ما عدا ذلك.

كانت المرأة طويلة القامة، عريضة المنكبين، لها جسم الفيل وقوة الثور ونشاط النمر، فهي التي تنظف الحانة، وترتب الأسرة. وهي التي تضع الطعام وتغسل الثياب وترتق الخرق الممزقة، ولا مساعد لها في ذلك سوى كوزيت.

كانت إذا صاحت اهترّ ما حولها من أثاث وآدميين. وإذا سمعها الناس تتكلم قالوا هذا شرطي، وإذا رأوا كيف تعامل كوزيت قالوا إنها جلاد.

أما الرجل فكان قصيرًا هزيلًا صغير الجسم بارز العظام، يخيل للناظر إليه أنه مريض وما هو بمريض؛ ولكن ذلك سرّ دهائه وختله.

يسره أن ينادم زُبُنَه ويفاخر بأنه لا يثمل أبدًا. وقد جعل شعاره تجريد الزبون من ماله بأية طريقة.

> ترتق: تُضلِح. يقام: يجالس الآخرين ويشرب معهم. يثمل: يسكر.

نزيي: تؤيد.

183

فقالت مدام تيناردبيه: بل قدمنا له حاجته من الماء.

ـ أؤكد لك أنه لم يتناول قطرة واحدة من الماء.

فتسللت كوزيت من تحت المائدة حيث كانت تتوارى لسم جسدها الذي لا يستره ثوبها المهلهل، وقالت: نعم. نعم. إنني قدم له الماء بنفسي، وداعبته، وربعتُ على عنقه الطويل.

وكانت كاذبة.

صاح الرجل:

 ها هي فتاة كالفار تعرف كيف ترسل كذبة أضخم من الجبل.
 إن الجواد لم يشرب على الإطلاق، وإنه يتنفس بطريقة أعرفها كلما برّح به الظما.

فأصرَّت كوزيت على كذبها، وقالت بصوت لا يكاد يسمع: بل إنه شرب كثيرًا.

فقال الرجل بصوت أجش:

ـ كفي. كفي. أريد ماء لجوادي، وإلا رحلت به في الحال.

فنامت كوزيت تحت المائدة. وترك هذا التهديد أثره الفعّال في نفس مدام تيناردييه، فقالت:

. هذا هو الحق. إذا كان الجواد ظمآن فمن الإنصاف أن يشرب.

ونظرت حولها واستطردت: أين ذهبت الشيطانة الصغيرة؟!

رَئِئُ: ضَرِبَتُ بِيدِي بِرِفْقِ، وذَلَكَ لَإَظْهَارِ الْمَحَبُّةُ أَوِ الْاستحسانِ. صوت لجش: صوت خشن، العدل. الإنصاف: العدل.

فأجابت كوزيت بصوت خافت: ولكن لا يوجد ماء يا سيدتي. - احملي الآنية وانطلقي بها إلى الينبوع.

فتناولت آنية أكبر منها حجمًا وسارت نحو الباب ببطء.

قالت المرأة: صبرًا! عرجي في عودتك على حانوت الخباز والمامي رغيفًا. إليك خمسة عشر ستيمًا.

والقت إليها قطعة النقود. فوضعتها كوزيت في جيب منزدها، والقت إليها لا تبدي حراكًا، ولعلها كانت تأمل أن يأتي من والها من هذه الورطة.

وأبصرتها المرأة فصرخت بصوت كالرعد: ألا تذهبين أيتها الملة؟! فخرجت كوزيت وأغلقت الباب وراءها.

وقع بصرها أمام الحانة على حانوت لبيع لعب الأطفال. وكان المالوت ما يزال مفتوحًا لأن الليلة هي ليلة عيد الميلاد.

وكان صاحب الحانوت قد وضع ببابه دمية كبيرة ترتدي ثوبًا الله مزركتًا، لم تسنح لها الفرصة لمشاهدتها عن كثب،

كانت هذه الدمية موضع إعجاب سكان القرية جميعًا ممن تقل اسارهم عن عشرة أعوام، ولكن أحدًا منهم لم تكن عائلته من سعة اسال بحيث تستطيع إهداء هذه الدمية بمناسبة العيد،

الإضها مبلي، علي: قرب. المنان الغني، المنان المنان

ووقفت كوزيت داهلة أمام تلك الدمية البديعة، وتأملت ثوبها الحريري وشعرها الناعم الطويل، وقالت لنفسها: ما أسعد هذه الدميةا

وبينما كانت تملأ عينيها الواسعتين بجمال الدمية، وقد ذهب بها الخيال كل مذهب، إذ بها تسمع صوتًا يردها إلى الحقيقة. كان صوت مدام تيناردييه، وقد أبصرت بها من الناقذة.

صاحت: ألم تذهبي بعد أيتها الضفدعة القذرة؟ صبرًا حتى الحق بك!

وأغلقت النافذة بعنف. فأطلقت كوزيت ساقيها للريح، وما زالت تعدو والآنية الكبيرة بين يديها حتى خرجت من القرية، وتوغّلت في ظلام الحقول.

وكانت كلما ابتعدت عن القرية زاد إحساسها بالوحشة، وشعورها برهبة الليل، فراحت تنقر بأصابعها على الآنية لتحدث صوتًا يؤنسها ويشدد من عزيمتها.

انطلقت من القرية عدوًا، وأوغلت في الحقول عدوًا، وأحست وهي تعدو برغبة شديدة في أن تصرخ وتستغيث.

ذاهلة: مندهشة .

نهب بها كل مذهبٍ: أي في كل اتَّجاه، في اتجاهات متعدَّدة.

توغلت: ذهبت بعيدًا، دخلت في العمق.

وحشة الشعور بالرهبة عند وجود الإنسان منفردًا، وضدها الاستثناس، أو الأنس.

تستغيث: تستنجد، تطلب الغوث أي النجدة.

لم تكن تفكر ... ولم تكن ترى ... فقد احتوى الليل جسدها الصغير، واحتلت ذهنها صورة واحدة هي صورة تلك المرأة الجهنمية والمختفة في انتظارها لتتهمها بالإبطاء، وتشبعها ضربًا وركلًا.

انحنت وملأت الآنية بالماء. ولم تشعر وهي تفعل ذلك بأن قطعة النقود الحدرت من جيب مئزرها، وسقطت في الينبوع.

وأرادت أن تحمل الأنية الممتلئة، فعجزت.

كان إسراعها قد أنهك قوتها. فتريثت قليلًا لتلتقط أنفاسها، ثم حملت الآنية وسارت بها بضع خطوات، وتريثت مرة أخرى لتستريح.

وحملت الآثية للمرة الثالثة ومشت بها محدودبة الظهر، مطرقة راسها كعجوز في سن السبعين. واضطرت مرارًا أن تتوقف، وفي كل مرة كان الماء المثلج ينسكب على صدرها ويبلل قدميها.

حدث ذلك بين الحقول الموحشة في جوف ليلة من صميم الثناء، ولم تَرَهُ عين غير عين الله.

لم تجرؤ الطفلة على البكاء خوفًا من سيدتها. فقد تعودت أن تشعر بسيدتها على مقرية منها في كل وقت وفي كل مكان.

وانهكها التعب أخيرًا، فوقفت وهتفت دون أن تشعر، وبصوت الإنسان الذي يئس من كل رحمة في الأرض أو في السماء: يا إلهي!

رَابِضَةً: مُلازِمة المكان من دون أن تتركه. ﴿ وَكُلُّ: الْضُرَبِ بِالْقَدْمِ.

تريثت: تمهّلت.

الموحشة: الخالية من الناس. جوف: داخل، عمق.

مطرقة راسها: منحنية الرأس.

اتهكها: أضعف قراها.

وفجأة، أحسَّت بالآنية يخف وزنها، فرفعت رأسها ورأت شبحًا ضخمًا يتناول الآنية من بين يديها.

كان شبح رجل كبير الجسم تبعها دون أن تشعر، وأراحها من حملها الثقيل، ومن العجب أن كوزيت لم يخالجها في تلك اللحظة شعور بالخوف أو الفزع.

### الفصل الثالث - عابر السبيل

فَ لَى اللهِ الرجل بصوت هادئ خافت: إن حملك ثقيل يا يُنَيَّة! فأجابت في مذلة وتواضع: نعم سيدي.

- كم عمرك أيتها الصغيرة؟ - كم عمرك أيتها الصغيرة؟
  - ـ ثمانية أعوام يا سيدي.
- ـ وهل حملت هذه الآنية مسافة طويلة؟
  - ـ إنني ملأتها من الينبوع.
    - وإلى أين تقصدين؟
- إلى القرية، يا سيدي.
- \_ كم تبعد من هنا؟
  - ـ إنها تبعد مسيّرة ربع ساعة.

فوقف الرجل في مكانه، ثم سأل فجأة: إذاً، فأنت لا أمَّ لك؟

لم يخالجها: لم يخالطها، لم يشغلها.

فأجابت كوزيت: لا أعلم. ﴿ وَهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

واستطردت قبل أن يتمكن الرجل من الكلام: 🚟 🎨 🎨

ـ لا أظن أن لي أمًّا، إن لغيري من البنات أمهات؛ أمَّا أنا فلا أمُّ لي. وأردفت بعد لحظة: أظن أنه لم تكن لي أمّ قط.

فوضع الرجل الآنية على الأرض، وألقى يديه الكبيرتين على تتفيها، وحاول أن يرى وجهها في الظلام.

سأل: ما اسمك يا بنية؟

- كوزيت.

فمرت في جسد الرجل رعدة قوية، ونظر إلى الفتاة مرة أخرى. لم رفع يديه عن كتفيها، وحمل الآنية واستانف السير.

مال بعد قليل: ومن الذي أرسلك لإحضار الماء في مثل هذه الساعة؟!

مدام تیناردییه.

فقال الرجل بقلة اكتراث، وبصوت يرتجف قليلًا:

- ومن هي مدام تيناردييه؟
- إنها سيدتي وزوجة صاحب الحانة.
- صاحب الحانة؟! إنني سأقضي ليلتي هناك، فأرشديني إلى

وعلى الرغم من أن الرجل كان يمشي بخطى واسعة فإن كوزيت لم تجد صعوبة في مرافقته.

استانف: تابع،

اكتراث: اهتمام.

لم تعد تشعر بالتعب، وراحت تنظر إلى الرجل من وقت إلى آخر بشيء كثير من الثقة والطمأنينة.

سألها الرجل: أليس لمدام تيناردييه خدم؟! أليس في الحانة أحد ك؟

- بل هناك فتاتان صغيرتان هما إپونين وأزيلما.
  - وهل تخدمان مثلك؟
  - إنهما ابنتا مدام تيناردييه.
    - وماذا تصنعان إذاً؟!
  - لا شيء. إنهما تلهوان وتلعبان بالدمي.
    - وأنت؟ مسلا بالمصارض اليسم
      - إنني أقوم بالخدمة.
        - كل النهار؟!

فرفعت إليه الفتاة عينيها الواسعتين، ولم يَرَ الرجل في الظلام دمعة ترقرقت فيهما.

أجابت بصوت خافت: نعم يا سيدي.

ثم أردفت بعد قليل: إنني ألهو في بعض الأحيان بعد الفراغ من عملي، ولكنني لا أملك شيئًا من الدمى.

ووصلا إلى القرية، وسارت كوزيت بالرجل بين شوارعها

ترقرقت: لمعت وتلالأت.

\_ لماذا؟

\_ خوفًا من أن تضربني سيدتي، إذا أبصرتك تحملها.

فأعطاها الآنية، وبعد لحظة كانا بباب الحانة، ولم تتمالك كوزيت قبل دخولها من أن تختلس نظرة إلى الدمية المعروضة بالحانوت.

ولما مرا بحانوت الخباز، كانت الفتاة قد نسيت أمر الرغيف،

واقتربا من الحانة، فقالت كوزيت: لقد اقتربنا فدعني أحمل

وأقبلت مدام تيناردييه على الفتاة وهي تصبح:

\_ أين كنت أيتها الشقية؟ ولماذا أبطأت حتى الآن؟

فقالت لكي تنقي غضبها: هذا السيد يطلب غرفة يا سيدتي.

فاستحالت قسوة المرأة إلى دعة، وصعدت الرجل بعين فاحصة، ولكنها ما كادت ترى رثاثة ثيابه حتى عاودها العبوس،

قالت في شيء من الخشونة: أدخل يا سيدي.

فدخل الرجل، وأرسلت المرأة بصرها إلى حيث كان زوجها، كأنما تستطلع رأيه، وكان جواب الزوج أنه قلب شفتيه باحتقار، وأومأ برأسه بإشارة معناها: أطرديه.

> تختلس نظرة: تلفي نظرة خفية سريعة. استحالت: تحوّلت، تبذّلت.

رِثَاثِيَّةُ ثَيَابِهِ: سُومُ حَالُهُ؛ ثُوبُ رَثٍّ: بَالِّي، مَمَزَّق.

قالت للرجل: من دواعي الأسف يا سيدي أنه ليس لدينا غرفة

- إذًا دعيني أقضِ ليلتي حيثما اتفق، ولو في الإسطبل. سأدفع الأجر الذي تطلبينه.

ـ هل تدفع أربعين سنتيمًا؟

وسمع أحد الزُّبُن هذا الحديث، فنظر إلى تيناردييه في دهشة

ـ أربعون سنتيمًا؟ إن الأجر عشرون سنتيمًا فقط!

فأجابه تيناردييه في همس:

- نعم، ولكنه أربعون سنتيمًا لأمثال هذا الرجل. إنني لا أريد فقراء في حانتي.

- صدقت، فذلك يسيء إلى سمعة الحانة.

أما الرجل فإنه وضع عصاه، والحزمة التي عليها، وجلس أمام إحدى الموائد. فخفّت كوزيت، وقدمت له قدحًا وزجاجة نبيذ.

وبينما كانت تصب النبيذ في القدح، راح الرجل ينظر إليها باهتمام عجيب.

لم تكن كوزيت جميلة، ولكن كان يمكن أن تكون أجمل لو أنها تذوّقت طعم الراحة والسعادة.

> خفت: اسرعت. حيثما لتفق: في أيّ مكان.

المخيفة. ولم يكن ثوبها سوى خرقة قذرة مهلهلة تكشف ثقوبُها عن

بشرتها الشاحبة المحتقنة في بعض المواضع بتأثير الضرب والركل.

كانت عيناها الواسعتان غائرتين في محجريهما وقد انطفأ

وسقط ضوء المصباح على جسمها فأبرز تحولها وتحافتها

كان منظر الفتاة وصوتها ونظراتها وحركاتها تعبّر عن شيء واحد هو الخوف. وقد بلغ من خوفها أنها لم تجرؤ على الاقتراب من نار الموقد رغم ارتجافها وتساقط قطرات الماء من ثوبها.

واستأنفت كوزيت عملها في سكون. والرجل الغريب لا يحوّل عينيه عنها إلى أن صاحت مدام تيناردييه فجأة:

\_ أين الرغيف أيتها الضفدعة القذرة؟

وكانت كوزيت قد نسيت الرغيف تمامًا، فلجأت إلى المعقل الوحيد الذي يعتصم به الأطفال الخائفون، وهو الكذب.

قالت: إنني وجدت حانوت الخباز مغلقًا.

\_ كان يجب أن تطرقي بابه.

بريقهما لكثرة البكاء،

\_ إنني فعلت ذلك، ولكنه لم يفتح الباب.

غائرتين: غارقتين. الله الإنسان، البشرة: ظاهر الجلد من الإنسان،

الشلحية: الباهنة اللون، المائلة إلى الاصفرار،

المحتقثة: المبقعة، التي اجتمع فيها الدم.

الركل: الضرب أو الدفع بالقدم.

المعقل: الحصن والمجأ . . . يعتصم يه: بلجأ إليه .

فقالت المرأة بصوت رهيب: سأتحقق من ذلك غدًا، والويل لك إذا كنت كاذبة! والآن، أين النقود؟

فدشت كوزيت يدها في جيب متزرها، واخضر لونها في الحال. لم تجد قطعة النقود.

قلبت جيبها مرازًا، وبحثت فيه باهتمام مؤلم، ولكن بغير جدوى. صاحت المرأة: هل أضعتها أو لعلك تريدين سرقتها؟! ومدت يديها نحو عصا في لحد الأركان فصرخت كوزيت: - رحماك يا سيدتي. لن أفعل ذلك مرة أخرى.

ولم يَفُتِ الرجلُ الغريبُ شيءٌ ممّا حدث، فراح يبحث في جيوبه بسرعة دون أن يلفت إليه الأنظار.

وفي هذه الأثناء، كانت كوزيت تتراجع وتنكمش لتقي جسمها العاري. ورفعت المرأة العصا بيدها، فصاح الرجل الغريب:

- عفواً يا سيدتي، لقد رأيت شيئًا يسقط من جيب الفتاة، ولعله قطعة النقود المطلوبة.

وأحنى قامته وتظاهر بأنه يبحث ويفتش في أرض المكان، ثم نهض على الأثر وهو يقول: ها هي يا سيدتي.

ىشت: أدخلت. چىوى: نفع.

لحد الأركان: إحدى الزوايا.

تقى: تحمى.

لم يفت الرجلَ الغريبَ شيء: لم يَفِب عنه شيء، لم يَخْفُ عنه شيء.

قامته: جسمه؛ يقال أهو طويل القامة؛ أو أهو قصير القامة،

فقالت: نعم. إنها هي.

كانت قطعة من ذوات العشرين سنتيمًا. فأخذتها المرأة بغير تردد، وربحت في هذه الصفقة خمسة سنتيمات.

وحدجت كوزيت بنظرة صارمة، وقالت مهددة:

وتسللت الفتاة إلى مكانها المألوف تحت المائدة، بعد أن رمقت الرجل الغريب بنظرة تفيض بالشكر والثقة وعرفان الجميل.

وفُتح أحدُ الأبواب الجانبية بعد قليل، ودخلت منه إيبونين زيلما.

كانتا فتاتين بديعتين حقًا على شيء قليل من الجمال والأناقة، وكل منهما ترتدي ثوبًا من الصوف السميك يقيها شر البرد، ويبرز في الوقت نفسه تناسق أعضائها ورشاقة قامتها.

وألقت الأم على ابنتيها نظرة حنان وإعجاب، واستمرّت في ملها.

أما الفتاتان فقد وضعت كبراهما على الأرض دمية جميلة كانت في يدها، وشرعت مع أخنها في مطاردة هرة سوداء صغيرة.

ولاحظت مدام تيناردييه أن كوزيت لا تصنع شيئًا، وأنها ترقب ابنتيها في عيثهما فصاحت بها: أهكذا تشتغلين؟ سأعرف كيف أجعلك

حدجت: نظرت بحدة.

رمقت الرجل: نظرت إليه.

العبث: اللعب، اللهو.

صارمة: حازية،

مطاردة: ملاحقة.

#### تُقلعين عن هذا الخمول.

\_ دعيها تلعب يا سيدتي، هذه ليلة عيد الميلاد.

ولو أيدى هذه الرغبة زبون محترم يمكن أن تُفيدَ الحانة منه، إذاً لرحبت به مدام تيناردييه وعملت على تحقيقها، أمّا والمتكلم هو هذا الزبون الوضيع، فالأمر مختلف.

صاحت المرأة بحدّة: ما دامت تأكل فيجب أن تشتغل. إنني لا أستطيع إطعامها وإيواءها لوجه الله.

فسألها الرجل بلهجة رقيقة لا تُنتظر من إنسان في رثاثة حاله: وماذا تريدينها أن تصنع يا سيدتي؟

ــ أن تصنع جوربًا لابنتي.

فنظر الرجل إلى قدمي كوزيت العاريتين، وسأل:

- \_ كم من الوقت يستغرق صنع هذا الجورب؟
  - \_ ثلاثة أيام أو أربعة.

تُللعين؛ تستعين، تكفين.

البدى: أظَهْرَ .

فوضيع: القليل القدر.

وثاثة حاله: وداءة حاله، سوء حاله.

ـ وكم يساوي بعد أن يتم صنعه؟

فقلبت المرأة شفتها باحتقار، وأجابت: يساوي ثلاثين سنتيمًا على الأقل.

> قخمول: الكسل. تُقدد: تستفيد.

إيواءها: إقامتها، تأمين المنزل لها.

الجورب: لباس القدم.

ـ هل تقبلين خمسة فرنكات ثمنًا للجورب؟ ١١٠٠ المالحات

وكان تبناردييه قد سمع هذا الحديث، فوجد من واجبه الآن أن

قال: نعم يا سيدي ما دامت هذه رغبتك. إننا لا ننكر على زُبُينا شبئًا، ولا نرفض لهم رغبة.

وقالت الزوجة: والدفع فورًا.

فوضع الرجل الفرنكات الخمسة على المائدة، وتحوّل إلى كوزيت، وقال:

في استطاعتك أن تلعبي يا بنية.

فدس تيناردييه قطع النقود في جيبه، وعضت زوجته على شفتيها، ورمقت الرجل بنظرة بغض وكراهة.

وهنفت كوزيت وهي ترتجف: أصحيح هذا يا سيدتي؟! هل استطيع حقًا أن العب؟

فأجابت المرأة بصوت رهيب: نعم.

فشكرتها الفتاة بشفتيها، وشكرت الزائر بقلبها، وغاصت تحت المائدة.

واقتربت مدام تيناردييه من زوجها، وهمست في أذنه: مَنْ تَظَنَّهُ هذا الرجل؟

غلصت: غرقت؛ يقال: الخاص في الماء؛ إذا غطس فيه، والمعنى هذا أنها الحتفت تحت الطاولة.

فأجابها تبناردييه: لقد رأيت أصحاب ملايين يرتدون ثيابًا عتيقة خشنة كثوب هذا الرجل.

ورأت كوزيت الدمية التي وضعتها إپونين على الأرض حين شرعت في مطاردة الهرة فتسللت من مخبئها بسرعة، واختطفت الدمية

ولكن إپوتين لمحتها وصاحت: أنظري يا أماه.

ونهض الرجل من مكانه وسأل: ماذا حدث؟!

جعلتها تصرخ.

وعاد الرجل بعد دقائق وبين يديه تلك الدمية الكبيرة الجميلة التي

في رفق: في رقّة، بلطف.

تحوّل عينيها: تحيد بنظرها.

انتهزت القرصة: وجدت الوقت مناسبًا.

شرعت: بدأت.

القنوط: اليأس.

تجاسرت: جرؤت.

لتلهو بها، وهمَّت بالعودة إلى مكانها.

فنظرت الأم، ورأت كوزيت ممسكة بالدمية، فصرخت مستنكرة:

فذعرت كوزيت، ووضعت الدمية على الأرض في رفق بحركة تدل على القنوط. وعادت إلى مخبئها دون أن تحوّل عينيها عن الدمية. وما لبثت أن انفجرت باكية بصوت مسموع.

فأجابت المرأة: قد تجاسرت هذه الشقية على لمس دمية ابنتي. فقصد الرجل إلى الباب، وفتحه وخرج.

وانتهزت مدام تينارديه هذه الفرصة، وركلت كوزيت بقدمها ركلةً

أسالت لعاب الأطفال: جعلتهم يتمنّون الحصول عليها . وجمت: سكنت وعجزت عن التكلُّم من شدَّة الخوف.

سائل: شخاذ. دَهلت: دُهشت.

تمقت: تكره؛ المقت: الكره؛ الكراهية. قمرقد: مكان الرفود (النوم) أي السرير.

اسالت لُعاب الاطفال جميعًا في القرية. المحمد حديدة المحمد المحمد

قال وهو يضع الدمية بين يدي كوزيت: هذه لك!

فوجمت الفتاة، وذهلت، ولم تستطع الكلام، بل ولم تستطع

أما مدام تيناردييه فإنها جمدت في مكانها، وتذكرت كلام

الفصل الرابع - مساومة

زوجها، وراحت تسأل نفسها: ترى من يكون هذا الرجل؟! اسائلٌ هو

و سُعر كما مدام تيناردييه بأنها لم تمقت إنسانًا في الوجود كما المرجل المجهول الذي أرسلته

وكأنما كانت سعادة كوزيت أكثر مما تطيق هذه المرأة رؤيته،

لأنها ما لبثت أن أرسلت ابنتيها إلى مرقدهما، ثم استأذنت الرجل

المجهول في إرسال كوزيت إلى مخدعها، لأن المسكينة متعبة مُنْهَكَة

أم صاحب ملايين؟ ربما كان هذا وذاك. نعم، ربما كان لصًا.

المخدع: الغرقة الخاصة.

القوى.

العناية الإلهية إلى كوزيت.

وانصرفت كوزيت بدميتها المحبوبة، وبقي الرجل المجهول في مكانه، وقد وضع مَرْفَقَيه على المائدة، وأسند راسه بين كفيه، وانصرف إلى التفكير.

وانقضت بضع ساعات، وانتصف الليل، وانصرف روّاد الحانة، والرجل الغريب قابع في مكانه، لا يتكلم، ولا يحرّك ساكنًا.

وأخيرًا ضاقت المراة ذرعًا، فهمست في أذن زوجها:

عل في نيّته أن يقضي الليل كله هكذا؟ سأنطلق إلى غرفتي،
 ولك أن تصنع به ما تشاء.

فذهب إليه تيناردييه، وسأله باحترام: ألا تشعر بالحاجة إلى النوم ا سيدي؟

فأجاب الرجل: نعم. نعم. إنك على حق. أين الاسطبل؟ فقال تيناردييه وهو يبتسم: سادلك إليه يا سيدي.

وتناول شمعة مضاءة، وحمل الرجل عصاه وحزمته، وصعدا إلى ا الطابق الأول، وانتهبا إلى غرفة أنبقة فاخرة الأثاث والرياش.

فهتف الرجل: ما هذا؟

فأجاب تيناردييه: هذه غرفتنا الشخصية، وقد ظلَّت مغلقة منذ فافنا.

فأجاب الرجل بخشونة: كنت أفضل أن أنام في الاسطبل.

المرفق: قسم من اليد يصل بين الساعد والعضد.

قابع: مقبم لا يتحرّك. ضافت المراة ذرعًا: نضايف.

الرياش: الأثاث الفاخر.

وقبل بزوغ الشمس، كان الرجل المجهول مرتديًا ثيابه وحاملاً حزمته وعصاه.

وأبصرته مدام تينارديه، فهتفت: أترحل بهذه السرعة يا سيدي؟ ـ نعم. كم يجب أن أدفع؟

فلم تجب مدام تينارديد، وقدمت إليه قائمة حساب مرهق. فنناولها، وألقى عليها نظرة شاردة. كان اهتمامه منصرفًا إلى شيء آخر.

سألها: كيف حال العمل هنا؟

فأجابت، وقد أدهشها إنه لم ينفجر غاضبًا سلخطًا بعد أن رأى فائمة الحساب:

- إن العمل لا بأس به.

واستدركت قائلة: ولكن الأزمة شديدة على كل حال، ومن حسن الحظ أن بعض الزُبُن الكرام من أمثالك يختلفون إلى الحائة من وقت لأخر.

إن النفقات هنا باهظة يا سيدي، والفتاة الصغيرة وحدها تكلفّنا اكثر مما نطيق.

نطيق: نحتمل، نستطيع؛ التُحلفنا أكثر ممّا نطيق؛: تكلَّفنا فوق قدرتنا.

مرهق: مُتعب، أي أن المبلغ المطلوب كان كبيرًا. ساخطًا: غاضبًا، ناقمًا.

يَخْتَلَقُونَ إِلَى الحَالَةِ: يزورونَ الحَالَةِ؛ يَتَرَدُّونَ إليها.

من تعنين؟ أية فتاة صغيرة؟

- أعني كوزيت.

فَقَالُ الرجل بصوت هادئ، ويقلَّة اكتراث: إذا افترضنا أنكِ تخلصتِ منها.

فصاحت، وفي عينيها نظرة بغض وكراهية: خذها، بالله، يا سيدي. خذها وأرِحنا. فأباركك وأبتهل إلى الله من أجلك ليل نهار. هل تريد أن تأخذها في الحال؟

\_ نعم، إدعيها.

فصاحت المرأة تنادي الفناة: كوزيت.

قال الرجل: كم يجب أن أدفع؟

ونظر إلى قائمة الحساب مرة أخرى، وغمغم في دهشة: ثلاثة وعشرون فرنكًا؟!

وفي هذه اللحظة دخل تيناردييه وقال: الحساب ستة وعشرون سنتيمًا فقط.

فنظرت المرأة إلى زوجها مستنكرة، وصاحت: ستة وعشرون سنتيمًا فقط؟

فأجاب تيناردييه ببرود: نعم، عشرون سنتيمًا أجر القراش، وستة سنتيمات ثمن النبيد... أما مسألة الفتاة، فإن لي فيها كلامًا سأقوله لهذا السيد على انقراد.

إدعيها: ناديها.

غمغم: تكلّم بصوت غير واضع.

فانسحبت المرأة، وقدم تيناردييه مقعدًا للرجل، وقال بسلامه لعنة:

ـ يجب أن أقول لك يا سيدي إنني أحبّ الفتاة حبُّ عبادة. فنظر إليه الرجل المجهول بحدة، وسأل: أية فتاة؟

- أية فتاة اكوزيت طبعًا. أليس في نيتك أن تأخذها؟ دعني أقول لك في صراحة إنني لا أوافق لأنني لا أطيق فراقها.

لقد تعهدتها بالعناية مذكانت طفلة، لأنها يتيمة لا أب لها ولا أم. أما زوجتي، وإن كانت ضيقة الصدر سريعة الغضب، فإنها تعطف كذلك على الفتاة وتحبها.

إنها كاينتينا، وليس أحب إلي من أن أسمع صوتها يدوي بين جدران الحانة.

وكان الرجل لا يزال ينظر إليه بإمعان. فاستطرد:

- ثم إنني لا أتركها هكذا لأول عابر سبيل، هَبُ أنني قسوت على نفسي، وتركت الفتاة تذهب معك، أفلا يكون من واجبي أن أعرف مقرّها، وأن أزورها لأتحقق من أنها سعيدة ناعمة البال! إنني لا أعرف حتى اسمك. فبجب على الأقل أن أرى أوراقك الشخصية أو جواز المرور الذي تحمله أو أي شيء من هذا القبيل.

ضيقة الصدر: قليلة الصبر، يدوي: برتقع،

مقرّها: مكان إقامتها. ناعمة البال: تعبش حياة هانئة.

من هذا القبيل: من هذا النوع من الأوراق الشخصية التي تعرَّفك.

فأجاب الرجل في رزانة دون أن يحوّل عينيه عن وجه تيناردييه:

 أصغ إلي يا مسيو تيناردييه! إن الإنسان لا يحتاج إلى جواز مرور لكي يبتعد عن باريس أربعة فراسخ، وأنا إذا أخذت كوزيت فإنني آخذها وأمضي في سبيلي ولا حاجة بك لأن تعرف اسمي وعنواني، إنني لا أريد أن يقع بصرها عليك بعد ذلك!

إنني سأقطع الخيط الذي يقيد قدميها، وأتركها تطير. فهل يرضيك هذا؟

وأدرك تيناردييه منذ اللحظة الأولى أنه أمام رجل قوي الإرادة يقدر ما هو قوي العضلات، وكان قد اهتم بمراقبته في الليلة السابقة. فلم تَفُتُهُ حركة من حركاته، وأدهشته النظرات الغريبة الفاحصة التي كان يحدّج بها الفتاة، فسأل نفسه: ترى ما سرّ اهتمامه بها؟ ومن هو هذا الرجل، ولماذا يرتدي هذه الاسمال البائية، وجبوبه عامرة بالمال؟

ألقى على نفسه هذه الأسئلة، ولم يهتا. إلى جواب، وقضى الليل كلّه في شهْد وتفكير.

كان من المستحيل أن يكون الرجل والد كوزيت. وإذاً لعله ها!

رزانة: رصانة، هدوء ووقار.

فرانسخ: مقردها فرسخ وهو وحدة قياس للمسافة تعادل حوالي 8 كلم.

سبيلي؛ طريقي . يقيّد: يربط،

يحدّج: يحدّق؛ يقال حدَّج الشيء: حدَّق النَّظر إليه.

الاسمال البالية: الثياب الرّثة. عامرة: مليئة.

شهد: شهر، أرق.

وإذا كان كذلك، فلماذا لا يعلن شخصيته وصفته؟ إذا كان لإنسان حق، فإنه لا يتردد في إثباته والحصول علمه، وإذًا فهذا الرجل لا صِلَةً له بكوزيت، ولا حقّ له عليها

وكان تيناردييه من الرجال الذين يفهمون حقيقة الموقف بنظرة واحدة، وقد رأى أن الفرصة سانحة للعمل بسرعة وصراحة.

قال: أصغ إلي يا سيدي، إنني أطلب ألفًا وخمس مئة فرنك.

فأخرج الرجل من جيبه حقيبة سوداء عنيقة، وتناول منها ثلاث ورقات مائية وضعها على المائدة وقال: جثني بالفتاة.

وما هي إلا لحظة حتى جاءت كوزيت، وأخرج الرجل من حزمته ثوب حداد لفتاة في السابعة من عمرها.

قال محدثًا كوزيت: انطلقي بهذا الثوب إلى غرفتك أيتها العزيزة، وارتديه على غَجَل.

ولما تنفس الصباح، شاهد بعض أهل القرية شيخًا رثّ الثياب، وفتاة في ثياب الحداد يسيران جنبًا إلى جنب في الطريق المؤدية إلى باريس، وقد أمسك الشيخ يد الفتاة، وأمسكت الفتاة دمية كبيرة حسلة.

فأمًّا الشيخ فلم يعرفه أحد، وأما كوزيت فلم يعرفها في ثوبها الجديد إلا القليلون.

وكانت مدام تيناردييه قد أطلقت يد زوجها في العمل وتوقعت نتائج باهرة.

سائحة: مناسبة .

وانتظر تينارديه نصف ساعة بعد رحيل كوزيت، ثم انتحى بزوجته، وأبوز لها الألف والخمس مئة فرنك، فسألته:

- هل هذا كل ما حصلت عليه؟ ورمقته شزرًا. فأطرق رأسه لحظة

إنك على حق، وقد كنت مُفَفَّلًا. إلى بقبعتي ا

ودس النقود في جيبه وانطلق في أثر الرجل وكوزيت، وهو يقول

- نعم. إنني حمار عجوز، وهذا الرجل من أصحاب الملايين بغير شك. فقد أخرج من جيبه أولًا عشرين سنتيمًا، ثم خمسة فرنكات، ثم خمسين فرنكًا ثم ألفًا وخمس مئة. وفعل ذلك بكل بساطة، ولو طلبت خمسة عشر ألف فرنك لأعطائيها بغير تردُّه؛ ولكني

وتذكر الثوب الذي أعدَّه الرجل سلفًا لكوزيت، وحار في فهم

ولحق بالرجل والفتاة في دُغْلِ بعيد عن القرية، وكان الرجل قد جلس تحت شجرة هناك ليسمح للفتاة ببعض الراحة.

واقترب تبناردييه بخفة، وفاجأ الرجل بظهوره، وقال وهو يلهث: - عفوًا يا سيدي. إليك الألف والخمس مئة فرنك.

شَرْرًا: بِمَوْخِر العينين. المُغَفِّلِ: الغَبِيّ، من لا فطنة له. دغل (جمعها أدغال): غابة كثيفة ملتقّة الأشجار.

فنظر إليه الرجل في هدوء وسأل: ما معنى هذا؟ وهي الماه فأجاب تبناردييه باحترام: معنى هذا يا سيدي أنني أريد العودة ېكوزىت.

فذعرت الفتاة وتعلّقت بساعد الرجل.

أما هذا فإنه نظر إلى تيناردييه بحدّة، وقال وهو يتمهل بعد كل

- تريد. . . العودة . . . بكوزيت؟

مليًّا: بهدره.

 نعم يا سيدي، ويجب أن أقول لك إنني فكرت في الأمر مليًا، والواقع أنه ليس من حقي أن أترك الفتاة لك. فأنا رجل شريف كما

هذه الفتاة ليست ابنتي، وقد استودعتنيها أمها، وإلى أمها يجب أن أردها.

ستقول لي: «إن أمها ماتت». حسنًا، في هذه الحال لا أسلم الفتاة إلى غير الشخص الذي يحمل تقويضًا من أمها. فالأمر واضح كما ترى.

فلم يجبه الرجل، ودس يده في جيبه، وأخرج حافظة النقود. وهنا وثب قلب تيناردييه بين ضلوعه، وقال لنفسه:

لقد صدقت ظنوني. ها هو يسعى إلى إرضائي وابتياع سكوتي.

التقويض: التوكيل للقيام بعمل ما،

أما الرجل فإنه أجال النظر حوله، وتحقّق من إقفار المكان من الممارة . ثم فتح حافظة النقود ولم يخرج منها رزمة الأوراق المالية كما توقّع تبناردييه، بل أخرج قصاصة ورق صغيرة قدمها إلى تيناردييه وهو يقول:

ـ إنك على حق. إقرأ هذه الورقة.

فنشر تينارديبه الورقة في يده، وقرأ فيها ما يلي:

المسيو تيناردييه

«أرجو أن تعهد بابنتي إلى حامل هذه الرسالة. وسيتولى عني سداد ما علي من ديون».

افانتين،

سأله الرجل: هل تعرف هذا التوقيع؟

كان توقيع فانتين، فلم يستطع تيناردييه إنكارًا.

قال الرجل: في استطاعتك أن تحتفظ بهذه الرسالة لوقت الحاجة.

فطوى تينارديبه الورقة، وقال: ربما كان التوقيع مزوّرًا ببراعة. ولكن ذلك لا يهمني كثيرًا. المهم أن تدفع الديون وهي كثيرة.

فنهض الرجل واقفًا، وقال: يا مسيو تيناردييه، في يناير الماضي كانت والدة هذه الفتاة مَدينةً لك بمائة وعشرين فرنكًا. وفي فبراير أرسلت أنت إليها قائمة حساب بمبلغ خمس مئة فرنك، فبعثت إليك بثلاث مئة فرنك في نهاية ذلك الشهر، وبمثلها في بداية شهر مارس.

إقفار العكان: خلوَّه، عدم وجود أحد فيه.

توقّع الأمر: انتظر حصوله. يتولّى عنّي: يقوم عنّي بالمهمة.

سداد الديون: إيفاء الديون، دفع الأموال المستحقة.

وقد انقضت تسعة أشهر، منذ ذلك العهد. والأجر الشهري المتَّفق عليه هو خمسة عشر فرنكًا. فيكون المجموع 135 فرنكًا. ولكنى أعطيتك منذ ساعة ألفًا وخمس مئة فرنك.

فشعر تيناردييه كأنه ذئب وقع في فخ. ولكنه اعتصم بالجرأة والقِحَة. قال: أنا لا أعرف اسمك يا سيدي. فإذا لم تعطني ثلاثة آلاف فرنك فإني أعود بكوزيت،

فلم يزد الرجل على أن قال بهدوه: هلمتي بنا يا كوزيت. وحمل عصاه بيمناه، وتأبط ساعدها بيسراه واستأنفا السير. ولاحظ تيناردييه ضخامة العصا وإقفار المكان، وأسقط في يده. قال وهو يدور على عقبيه: إنني ما زلت مغفّلا، كان يجب أن أنسلَح بغدارتي.

\* \* \*

#### الفصل الخامس - الدير

لم يمت جان قالجان غرقًا كما أذاعت الصحف، لأنه في الواقع ما كاد يُنقذ البخارُ الذي أشرف على الغرق حتى ألقى بنفسه في الماء وغاص حتى ابتعد عن السفينة، ثم اعتصم بأحد القوارب، وتوارى هناك حتى أرخى الليل سدوله،

أسقط في يده: تحبُّر، شعر بفشله.

القحة: الوقاحة.

العقب: مؤخرة القدم.

غدارتي: آلة لإطلاق الرصاص أكبر من المسلس وأصغر من البندقية. اعتصم: تمثك،

سدوله: أستاره، والعراد بالرخى الليل سدوله: أظلم الليل.

وقد رأينا كيف ذهب إلى بولانجيه، وأنقذ كوزيت من براثن تيناردييه وزوجته، وعاد بها إلى باريس.

وقد كان ذلك اليوم من الأيام المشهودة في حياة كوزيت. وكان سرورها لاحدُّ له بالرغم من المرحلة العظيمة التي قطعتها إلى جانب مُنقذها. ولم تشكُّ تعبًا ولا نصبًا. ولكن الرجل الطيب القلب شعر بتعبها فأشفق عليها وحملها فوق ظهره. وغلبها الإعياء فاستسلمت لنوم

كانت الغرفة التي استأجرها جان قالجان تكاد تكون بمعزل عن سائر المنازل، في مكان مقفر تنقطع فيه أقدام السابلة، وهي غرفة حقيرة متواضعة الأثاث، ليس فيها غير فراش بسيط ومنضدة ومقعدين

ووضع جان قالجان الفتاة في الفراش، ثم أضاء شمعة ولبث برهة يتأمل وجهها، وقد انعكست كل مشاعره الرقيقة على صفحة وجهه، وكاد حنانه الشديد وعطفه الأشد يسيلان من عينيه دموعًا، وما تمالك إلّا أن انحني على يدها الممدودة، وقبّلها كما قبَّل يد أمها منذ تسعة أشهر حين نامت نومها الأبدي.

واستيقظ في صباح اليوم التالي وهي ما تزال تستمتع بنومها العميق حتى إذا مرت إحدى عربات النقل الثقيلة، وأزعجها دويُّ

> الإعياء: النعب الشديد. نصبًا: جهدًا.

الساطة: المارّة، عابرو السيل،

منضدة؛ طاولة صغيرة.

وراحت تدور بعينيها حولها، فوقع بصرها على جان قالجان، ورجدته ينظر إليها مُشفقًا وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة فهدأ رُوعُها.

مجلاتها، انتفضت ونهضت واثبةً من مرقدها وعلى وجهها علامات

والمراج المالات المراج والمراج

سألته قائلة: هل يجب أن أكنس؟

فأجاب: كلا، العبي.

الرعب وصاحت: هأنذا يا سيدتي!

فانصرفت إلى دميتها تناجيها وتدللها وهي أشد ما تكون سعادة

وتتابعت الأيام، وهذان المخلوقان يستمتعان بالسعادة في غرفتهما الصغيرة. وبدأ يعلِّمها القراءة والكتابة، وشعر بغبطة لا حدِّ لها وهو يلقَّنها كيف تصلِّي ويحدثها عن أمها، ويرافيها وهي تداعب

وكانت المرأة التي يقيم في بيتها عجوزًا ثرثارة، ولطالما حاولت أن تكشف أمره باستدراج كوزيت سائلة، متقصية، ولكن الصغيرة كانت لا تعلم من أمره وأمرها أكثر من أنه هبط عليها من السماء فانتشلها من الجحيم،

وخطر للمرأة يومًا أن تراقب جان فالجان، بعد عودته، من ثقب القفل، فرأته يخلع سترته، ثم جاء بمقص وقطع خيوط البطانة وأخرج منها ورقة مالية صفراء وضعها في جيبه، وتناول إبرة وخاط البطانة

متقضية: متحرّية، متبعة الأخبار. هدا رُوعُها: هذا خوفها واطمأنت.

وأعادها كما كانت. وبعد لحظة دعاها إليه، وأعطاها تلك الورقة، وطلب إليها أن تصرفها.

ونظرت المرأة إلى الورقة ووجدتها من ذوات الألف فرنكاً فدهشت، وتضاعف فضولها.

وذات ليلة، خُيِّل إلى جان قالجان أنه يسمع وقع أقدام تنتقل بخفة أمام باب غرفته، وكان قد أطفأ المصباح وهمَّ بالرقاد. فاعتدل في فراشه وأصغى، وما لبث أن رأى شعاعًا ينبعث من ثقب الباب، ولاحظ في الوقت نفسه انقطاع صوت الأقدام. فأدرك أن هناك من ينظر إلى داخل الغرفة من خلال الثقب.

ثم تلاشي الشعاع فجأة، وساد السكون.

وشعر جان قالجان بالقلق والجَزَع، وقضى ليلته أرِقًا مسهِّدًا. وفي اليوم التالي، قالت له العجوز: أظنّ أنك سمعت صوت أقدام أمام غرفتك، ليلة أمس، يا سيدي.

فأجاب متظاهرًا بقلة الاكتراث: أظنَّ ذلك.

قالت: إنه الساكن الجديد، والظاهر أنه اعتاد التأخّر ليلًا، والنهوض مبكّرًا.

- الساكن الجديد؟ ما اسمه؟
- لا أذكر. ديمون أو درمون.

فضولها: رغبتها في معرفة ما لا يعنيها. هم يالرقاد: استعد للنوم. مسهدًا: غير قادر على النوم.

- وماذا يصنع؟

فنظرت إليه المرأة بعينين ضيقتين وأجابت:

ـ أظن أنه يعيش من إيراده مثلك.

وريما لم تَعْنِ المرأة شيئًا خاصًا، ولكن جان قالجان لم يطمئن إلى نظراتها وصوتها وعبارتها الأخيرة.

ولم يبرّح جان قالجان الغرفة في ذلك النهار، وما إن هبط الليل، حتى خرج من المنزل، وأجال البصر حوله، واستوثق من خلق الطريق من الرقباء. ثم عاد أدراجه إلى كوزيت، وقال لها:

- هلمّي بنا .

وانصرف معها.

واتخذ من الظلام سترًا، وما زال ينتقل بالفتاة بين الأزقة الملتوية، وينظر وراءه بين الفينة والفينة كالجواد الطريد إلى أن بلغ زقاق «بيركاس»، وهو زقاق ضيق مظلم، وهناك خُيِّل إليه أنه يسمع وراءه وقع خطوات كثيرة، وسمع صوتًا كقصف الرعد يهتف:

- ابحثوا عنه في هذا الزقاق، جميعُ الشوارع المجاورة موضوعة تحت المراقبة.

يبرح: يغادر، و المتوثق: تحقَّل.

الإيراد: المدخول، مبلغ من المال بدل إيجار أو غيره.

خلق: فراغ؛ خلا الطريق: أقفر من المارّة. عاد الدلجه: رجع على الطريق نفسه. الطريد: المطارد، الملاحق.

وجمد جان قالجان في مكانه. فقد عرف صوت جاڤير، وسمع وقع الأقدام تقترب بسرعة.

ونظر الطريد حوله، وسُقِطَ في يده.

كان الزقاق موصدًا، وتحيط به من كل ناحية جدران مرتفعة لا منفذ فيها.

وكأنما أحست كوزيت بخطورة الموقف. فقالت وهي ترتجف خوفًا وفَرَقُا:

- إني خائفة، يا أبي!

فأجابها في همس: اطمئني.

ووقع بصره على المصباح الوحيد الذي يضيء الزقاق. وكان المصباح يتدلّى من حبل طويل، فأسرع جان قالجان إلى المصباح فأطفأه. وانتزع الحبل، وعقده حول خصر كوزيت.

وكانت محاولاته المتعددة في ليمان طولون، وقوة عضلاته ومرونته، قد ساعدته على إتقان فن تسلّق الجدران، فدار بعينيه في جوانب الزقاق، ووقع اختياره على أقلّ الجدران ارتفاعًا، فأسرع إليه، وأخذ يرقاه بخفة الهرة. وكان ما يزال ممسكًا بطرف الحبل الذي عقده حول خصر كوزيت، فما إن استوى فوق حافة الجدار، حتى شرع يجتذب الفتاة بوساطة الحبل، ثم أدلى بها في الناحية الأخرى

موصدًا: مغلقًا؛ والمراد أن الطريق لا منفذُ له. فرقًا: فزعًا.

اتقان: إجادة؛ أتقن العمل: أتمّه بشكل جيّد. يرقاه: يتسلّقه، يصعده. استوى: جلس.

من الجدار، ووثب في أثرها.

وجد تفسه في حديقة مترامية الأطراف، ينهض في نهايتها بناءً منخفض مظلم،

وكانت كوزيت تلهث من النعب والخوف. فاحتواها بين ساعديه وارهف أذنيه، فسمع جلبة وراء الجدار، ولكنه لم يتبين حرفًا مما

ولما نظر إلى كوزيت بعد ذلك، وجدها تنفطَ في نومها.

وفيما هو حائر لا يدري ماذا يفعل، سمع رنين جرس صغير، ورأى رجلًا يتحرك في الحديقة وبيده مصباح، وكان الجرس يرنّ كلما تحرك الرجل، ويقف عن الرنين كلما كفّ الرجل عن الحركة. فعجب لهذه الظاهرة، ثم أدرك أن الرجل والجرس لا بد أن يكونا كتلة واحدة.

ومس يد كوزيت، فإذا بها باردة مثلّجة. وناداها، فلم تجب. فذُعر وأشقق على الفتاة الصغيرة أن يقتلها البرد. وغمغم: يا إلهي، ألا يوجد ملجاً؟!

ومدّد كوزيت على الأرض، وقصد إلى الرجل الذي رآه يتحرك في الحديقة. ولما اقترب منه، رأى على ضوء المصباح جرسًا معدنيًا

في أثرها: بعدها.

ارهف: دقق السمع.

تفط: المراد أنّها تنام نومًا عميقًا.

اشفق؛ هنا بمعنى خاف.

احتواها: ضمّها،

كفُّ؛ تولُّف.

لم يتبيّن: لم يفهم،

صغيرًا مشدودًا إلى منطقته.

ولم يشعر به الرجل، ففاجأه جان فالجان بقوله: هل لك في أن تربح مائة فرنك؟

فَذَعُو الرجل ورفع رأسه. واستطرد جان ڤالجان:

إنني أعطيك ماثة فرنك، إذا وجدت لي مأوى أقضي فيه هذه الليلة.

فرفع الرجل المصباح في يده، ونظر إلى وجه جان قالجان طويلًا، ثم هتف:

- من ذا الذي أرى . . . الأب مادلين؟

فذعر جان ڤالجان، وتراجع خطوة إلى الوراء.

كان يتوقّع كل شيء إلا أن يعرفه هذا الرجل الغريب، في تلك الظروف الفريبة.

غمغم: من أنت؟ وما هذا المنزل؟

فصاح الرجل: يا إلهي! ألا تعرفني؟ إنك أنقذت حياتي، وأوجدت لي هذا العمل.

فحملق جان ڤالجان في وجه مُحَدَّثه وعرف فيه فوشليڤان.

غمغم: آه... أهذا أنت؟ لقد عرفتك الآن. ماذا تصنع هنا؟

 إنني أشفقت على الزرع من الصقيع. ولم يُولبُ لي نوم، فجئت لتغطيته حتى لا يصيبه التلف. ولكن كيف استطعت الوصول إلى هنا؟

منطقته: حزام خصره. الشريبة: التي تدعو إلى الشك.

التلف: الفساد، الهلاك.

رأى جان قالجان من الحكمة أن يلزم جانب الحدود فأجاب عن مدا السؤال بسؤال آخر.

BHARLE

قال: وما هذا الجرس المشدود إلى منطقتك؟

\_ إنني أحمله خصيصًا لكي يَجْتَنِيْنَني.

\_ ماذا تعني؟ إنني لا أفهم شيئًا بحق السماء.

فغمز فوشليقان بعينيه وقال: ذلك أنه لا يوجد في هذا المكان غير نسوة وبنات. والظاهر أنه من الخطر عليهن أن يقابلنني. فحملت هذا الجرس لكي يعرفن مكاني، فيجتنبئني.

\_ وما هذا المنزل؟

\_ ألا تعرفه؟ أنت الذي أوجدت لي عملي هنا!

\_ أجبني كما لو كنت لا أعرف شيئًا.

\_ هذا دير سان أنطوان.

فتذكر جان ڤالجان.

قال فوشليڤان:

\_ ولكن، بالله كيف استطعت الدخول أيها الأب مادلين؟ إنك قديس حقًا. ولكنك رجل على كل حال، ودخول هذا الدير ممنوع على الرجال.

\_ ولماذا دخلت أنت؟

إنني البستاني. وليس هنا من الرجال سواي.

فاقترب منه جان قالجان، وألقى بيده على كتفه، وقال بصوت

- أصغِ إلي يا فوشليڤان. إنني أنقذت حياتك ذات يوم، فهل تنقله الليلة حياتي؟ إنني أنوي البقاء هنا.

- أنقذ حياتك؟ يا إلهي، ماذا تقول أيها الأب مادلين. إنني لا أنقذ حياتك فحسب، ولكنني أفتديها بحياتي. فتكلّم. ماذا تريدني ان أفعل؟

- هل لك غرفة خاصة؟

 بل إن لي ثلاث غرف في خرائب الدير في مكان لا يذهب إليه احد.

- حسنًا، إنني أطلب منك أمرين: الأول ألّا تتحدثَ عني إلى أحد، والثاني ألا تحاولُ معرفة المزيد من أمري.

- على رسلك. أنا أعلم أنك لا تفعل غير ما هو كريم ونبيل.

- إذًا سأجيء بالفتاة.

فهتف فوشليڤان:

\_ أية فتاة؟

- إنها طفلة صغيرة.

ـ هل هي ابنتك؟

\_ إنني جدها.

- واسمها؟

\_ كوزيت.

على رسلك: تأنُّ ولا تتعجل.

ولسائل أن يسأل كيف اهتدى جاڤير إلى مخبأ جان ڤالجان بعد

النتهي: وصل،

هيات: مفردها هية: عطاء بلا مقابل.

ينسل: ينجب أولادًا.

أن كان هو أول من اعتقد بموت غريمه غرفًا. والجواب على ذلك، أن صراحة جافير وذكاءه، وحرصه على أداء واجباته، كل ذلك لفت الأنظار إليه في إدارة الشرطة، فُنقل مفتشًا للشرطة في باريس. والققهي إليه عن طريق أعوانه وعيوشه، نبأ شيخ رقيق الحال، اشتهر بهياته للففراء وبأعماله الخيرية، رغم ما يبدو من رثاثة حاله، ومن أنه أجدر بالإحسان ممن يَحُنَّ هو عليهم، فتحركت ربيته وذهب به الظن إلى أن هذا الرجل ربما كان من اللصوص، وقد اتخذ الإحسان والأعمال الخيرية ستارًا يحجب به شروره، فعمد إلى مراقبته. وخُيِّل إليه أنه عرف فيه جان قالجان، ولكنه حار في أمر الفتاة الصغيرة التي رآها نخرج برفقة الشيخ، وكان يعرف أن جان قالجان لم يتزوج ولم يَنْشُلْ، ولكنه عاد فتذكر فانتين، وتذكر يوم أراد اعتقال جان ڤالجان، فاستمهله هذا ثلاثة أيام ليردَّ إلى المرأة التعسة ابنتها. ثم تذكر أنه ألقى القبض علبه آخر مرة وهو يهمُّ بركوب عربة البريد إلى بولانجيه حيث توجد

وزالت شكوكه وريبته حين علم من العجوز صاحبة المنزل أن كوزيت لا تعرف من أمرها ومن أمر هذا الشيخ الغريب إلا أنه أخذها من حانة في بولانجيه.'

وعندئذ قرر جاڤير أن يعمل، وقد رأينا كيف أفلت جان ڤالجان من قبضته.

العيون: المراقبون، الجواسيس.

نابل. <mark>الربية:</mark> الشك.

أما فوشليڤان، فإنه لم يخلّص منقذه فحسب، بل عمل على إقناع رئيسة الدير بحاجته إلى مساعد. وقدَّم إليها جان ڤالجان بصفته أخاه. فألحقته بالعمل، وضمَّتْ كوزيت إلى بنات الدير.

وفي الدير قضى جان ڤالجان وكوزيت ثمانية أعوام، تثقفت كوزيت في خلالها وكبرت وترعرعت وبلغت مبلغ النساء.

# القسم الرابع - ماريوس

Acres and the first of the

### الفصل الأول ـ جوندريت

لَمِ يَكُنَ مَارِيوسَ يَعْرَفُ مِنَ أَمْرِ جَارِهِ شَيْئًا. وَلَمْ يَهْتُمُّ قُطُّ بَأَنْ يَعْرِفُ. كُلُّ مَا عَلَمُهُ مِنَ أَمْرِ هَذَا الْجَارِ هُوَ أَنْهُ يَدْعَى الْجَوْنَدْرِيتَ، وَأَنْهُ يَعْيَشُ مَعَ زُوجِتُهُ وَابْنَتِهِ فِي غَرْفَةَ حَقِيرَةً قَلْرَةً لَا تَكَادُ تَصَلَّحَ لَلْخَنَازِيرٍ.

ولكن حدث في ذلك اليوم أن سمع ماريوس في غرفة جاره جلبة غير عادية. ووصل إلى أذنيه صوت جوندريت وهو يصيح بامرأته:

- هلمّي! أطفئي النيران، وحطمي زجاج النافذة، وارقدي في الفراش، واملإي الدنيا أنيًّا.

فدهش ماريوس، وعجب لماذا يأمر الرجل زوجته بإطفاء النار وتحطيم زجاج النافذة وملء الدنيا أنينًا.

وكان يفصل بين غرفته وغرفة جوندريت جدار في أعلاه كؤة صغيرة مشبّكة بالقضبان الحديدية، فجاء بمقعد صعد عليه، وأطل من تلك الكوة. ورأى . . . رأى جوندريت يسير في الغرفة الضيقة جيئة وذهابًا وهو يفرك كفيه بارتياح ويقول:

ثم التفت إلى ابنته الكبرى وقال: هل أنت واثقة من أنه سيأتي يا إيبونين؟

فأجابت إيبونين وهي تلهث: أؤكد لك أنه سيأتي. إنه قرأ الرسالة، وهز رأسه، وسألني عن عنوان المنزل، وأمر سائق مركبته أن بنطلق به إلى هنا.

فانقلبت سحنة جوندريت، وقال:

- إذا صح ذلك وجب أن يكون هنا الآن، وإلا كيف اتفق لك أن تسبقي المركبة، وتصلي قبله؟

فأجابت إبونين:

إنني انطلقت أعدو بين الأزقة، وسلكت أقرب الشيئل إلى هنا.

فتحول جوندريت إلى زوجته وصاح:

مل سمعت أيتها المرأة؟! إنه قادم فاطفإي النار وتمددي على الفراش، وأنت با إيبونين. . . مرّقي هذا المقعد، وحطمي هذا الزجاج.

فأطاعته المرأة والفتاة. وهتف جوندريت وهو يفرك كفيه: هذا حسن، هذا حسن! ها نحن على استعداد لاستقبال المحسن الكريم.

كؤة: نافذة صغيرة في الجدار.

حديه: عطفه. السَّيل: الطُّرُق؛ مفردها السيل.

وما هي إلا دقائق، حتى سمع جوندريت طرقًا على الباب فأشار إلى امرأته وابنتيه أن يلزمنَ الصمت. وقال: تفضّل بالدخول با سيدي!

وفتح الباب، فدخل رجل متقدم في السن، أشيّبُ الشعر، وبرفقته فتاة حسناء في مقتبّل العمر.

ورأى ماريوس، من مخبثه، ذلك الشيخ وتلك الفتاة، فوثب قلبه بين ضلوعه.

لم يصدِّق عينيه.

كان قد رأى الفتاة للمرّة الأولى في حدائق لكسمبورج منذ ستة أشهر، فأعجب بجمالها واحتشامها.

ثم لاحظ أنها تتردد إلى الحداثق كل يوم بصحبة ذلك الشيخ الذي أطلق عليه، في ما بينه وبين نفسه، اسم مسيو البلانه أي (الأبيض) نظرًا لبياض شعره، فراح بدوره يتردد إلى تلك الحدائق،

ولفت تردده نظر الفتاة، فكانت تشعر به كلما اقترب، فيصعد الدم إلى وجنتيها.

ثم بادلته النظرات والابتسامات.

وتبعهما ذات يوم إلى منزلهما. وأراد أن يستفسر من بوّاب المنزل عن حقيقة أمرهما وظنّه البوابُ جاسوسًا، فلم يرفض إجابته فحسب، بل أنبأ مسيو لبلان بأمره، وكانت النتيجة أن ماريوس لم ير

مقتنيل العمر: من الشباب،

الرجل والفتاة في لكسمبورج بعد ذلك. وعندما ذهب إلى المنزل، أنبأه البؤاب بأنهما رحلا وأنه لا يعرف مقرّهما.

وقضى ماريوس بضعة أسابيع في البحث عن صاحبته، حتى استولى عليه اليأس. لذلك كانت دهشته لا حد لها حين أبصرها أمامه فجأة كأنها هبطت من السماء.

ووقف مسيو لبلان بباب الغرفة، وأجال حوله نظرة إشفاق ورثاء. كانت غرفة صغيرة مظلمة تنبعث العفونة من جدرانها. قال مسيو لبلان وهو يقدم لجوندريت حزمة كبيرة:

\_ ستجد في هذه الحزمة يا سيدي ثيابًا جديدة وجوارب وأغطية. فبسط جوندريت ساعديه، وهتف ببراعة الممثل المقتدر: \_ جزاك الله عنا خير الجزاء أيها المحسن الكريم.

ولكنه قال لنفسه: هذا ما كنت أخشاه. ثياب ولا شيء من لنقود.

قال مسيو لبلان: أرى أنكم جديرون بالشفقة حقًا، يا مسيو جوندريت.

رانني كنت ممثلًا عظيمًا يا سيدي. إنني من تلاميذ اللما المشهور. وقد عرفت معنى النجاح ومعنى السعادة. ولكن واأسفاه، إن الحظ قلب لي ظهر العبئ أخيرًا. فأصبحت أنا وزوجتي وابنتاي بلا

مقرّهما: مكان إقامتهما، منزلهما. استولى عليه: سيطر عليه، غلبه. رئاء: هنا، بمعنى الشفقة.

المجن: الترس! ووقلب ظهر المجنِّه: تغيّر إلى عكس ما كان عليه.

وما كاد الرجل والفتاة ينصرفان، حتى وثب ماريوس من مخبثه، طعام، ولا ثياب، ولا نار، في هذا البرد القاتل. وها هي زوجتي المسكينة طريحة الفراش منذ شهرين. أما هذه الغرفة فلم أدفع أجرها

> وكان جوندريت يتكلم وينظر إلى مسيو لبلان بحدّة، وقد تغضّن جبينه، وكأنه يفكر ويبحث بين ذكرياته القديمة.

> وبحث مسيو لبلان في جيوبه، ولم يجد غير قطعة من ذوات الخمسة فرنكات. قدفعها إلى جوندريت وهو يقول:

> يا مسيو جوندريت، يؤسفني أثني لا أجد معى الآن غير هذا المبلغ التافه. ولكني أعدك بزيارة أخرى في الساعة السادسة من مساء اليوم. كم يبلغ دينك لصاحب المنزل؟

> > ـ ستّين فرنگا يا سيدي.

- حسنًا! إلى اللقاء في هذا المساء!

ودار مسيو لبلان على عقبيه. فأسرع جوندريت إلى امرأته وهمس في أذنها: انظري إليه جيدًا أيتها المرأة.

وكان لبلان قد تأبط ساعد الفتاة وانصرف بها. وعندئذ لاحظت إيبونين أنه ترك معطفه، فصاحت: إنك نسيت معطفك يا سيدي!

فأجابها وهو يبتسم: كلا. . . إنني لم أنس، ولكني تركته.

فصاح جوندريت: يا لك من محسن كريم. إن جسمي يكاد يذوب دموعًا.

تغضّن: تجعّد.

وانطلق في أثر مركبتهما. ولما عاد بعد ربع ساعة، كان وجهه يتهلل

ذلك أنه عرف منزل الشيخ والفتاة.

## الفصل الثاني - الفخ

فَ ﴾ جوندريت لزوجته وهو يجادلها: سأقول لك شيئًا آخر، هو أنني وضعت يدي اليوم على كنز ثمين، وأننا سنشبع اليوم بعد جوع، ونروی بعد ظم**ا**.

فسألته: ماذا تعني؟

- إليك ما أعني فأصغ إلي.

وصمت لحظة، ثم استطرد بصوت خافت، ولكنه ليس من الخفوت بحيث لا يصل إلى سمع ماريوس:

- لقد وقع المليونير في الفخ هذه المرة. إنه سيعود في الساعة السادسة، وفي هذه الساعة يكون جارنا قد انطلق لتناول طعام العشاء، وتكون صاحبة الدار في شغل بغسل الصحاف. فلن يقطن إلينا أحد متى

في قش مركبتهما: وراء عربتهما.

يجابلها: يناقشها .

استطرد: تابع.

الصحاف: الصحون، مفردها الصحفة.

يتهلل بشرًا: يطفح سرورًا. ظما: عطش،

خافت: منخفض.

أنفذنا الخطة التي بسطتها لك.

- ـ ولكن هُبُ أنه أنكر ورفض؟
- في هذه الحالة أرغمه على الرضوخ، وإذا أصرَّ قتلته.

وادرك ماريوس من هذه الكلمات أن الرجل وامرأته يدبران فخًا لمسيو لبلان. فاضطرب وفزع، ثم تجلّد وتشجع، وحزم امره على إنقاذ الرجل إرضاءً للفتاة التي يحبها،

ولكن ماذا يصنع؟

وفكر الشاب في الأمر مليًا. وانتهى من تفكيره إلى حل. فغادر غرفته، وقصد ليقابل أحد مفتشي الشرطة في مركزه، وحدثه بما سمع. وأصغى إليه المفتش في سكون ووجوم. ثم سأل:

وهل تعتقد أن جوندريت ينوي الفتك بالرجل الذي أحسن إليه؟ فأجاب ماريوس: إن جميع الأدلّة تحمل على سوء الظن بهذا الرجل. وأكبر ظني أنه سيستعين على إنفاذ خطته بآخرين على شاكلته، لأنه هزيل ضعيف البنية.

- مل معك مفتاح للباب الخارجي؟
  - ۔ نعم ۔
  - أعطنيه.

بسطتها: شرحتها بالتفصيل.

تجلُّد: نُصَيُّر -

وجوم: عبوس

الرضوخ: الخضوع، القبول. حزم امره: صمّم، قرّر.

فأطاع ماريوس.

قال المفتش: والآن، حاول أن تعود إلى غرفتك، وأن ترقب ما يحدث دون أن تُشعر جارك.

ومتى وجدت أن الفخ قد أحكم وضعه، وأن الجريمة توشك أن تتم، أطلق رصاصة من هذه الغدّارة، فاخف إلى نجدتك واعتقال الأشقياء.

وناوله غدارة محشوّة. ثم سأل: متى يأتي الرجل؟

\_ في الساعة السادسة.

لخف: أسرع. كمن: اختباً.

\_ هذا حسن. لا تنس أن تطلق رصاصة من الغّدارة!

\* \* \*

وفعل ماريوس ما أشار به مفتش البوليس. فكمن وراء الكوة، وراح ينصت ويرقب،

كانت غرفة جوندريت خالية إلا من زوجته. أما الابنتان فانطلقتا الاستجداء أكف المحسنين. وأما جوندريت فإنه لم يَعُدُ إلا في الساعة الخامسة.

وفي الساعة السادسة تمامًا، سمع ماريوس طرقًا على باب جوندريت فصاح هذا بلطف: تفضل بالدخول أيها المحسن الكبير:

محشوة: فيها ذخيرة معدّة لإطلاق النار. استجداء: طلب العطاء.

وكان القادم مسيو لبلان حقًا. فدخل الغرفة بخطى ثابتة، ووضع على المائدة أربعة جنيهات، وهو يقول:

- إليك ما وعدتك به يا مسيو جوندريت. في استطاعتك أن تدفع ديونك، وتحتفظ ببقية من المال، وسنرى ما يكون بعد ذلك.

فقال جوندريت: جزاك الله عنا أيها السيد النبيل! وتظاهر بأنه يضع النقود بين يدي زوجته، وهمس في أذنها:

- قولي لحوذي المركبة إن سيده يريده أن ينصرف. فأطاعت المرأة، وتسلَّلت من الباب دون أن يشعر بها أحد.

وفي الوقت نفسه، دخل الغرفة أربعة رجال، الواحد منهم في

كانوا أشدًاء السواعد، أقوياء الأجسام، لا يدعو منظرهم إلى الطمأنينة، ولا تبشّر وجوههم بخير.

وشعر مسيو لبلان بدخول أولئك الرجال، وغلبت فيه غريزة الحدر فسأل:

من هم هؤلاء؟

فأجاب جوندريت: لا تُلُقِ إليهم بالا يا سيدي. إنهم جيراني! ثم استطرد: اضطررنا أن نبيع كل ما نملك، ولم يبق لنا سوى هذه الصورة، إنها صورة ثمينة من صنع رسام بارع، وأنا أحبها كما

الحوذي: سائل المركبة. في الله الأخر: وراء الأخر، دخلوا متلاحقين. لا تلقي اليهم بالاً: لا تكترث لهم.

أحب ابنتَي، فهي تذكّرني بالماضي السعيد! ولكنتي مضطر إلى بيعها، فهل تبتاعها يا سيدي؟ إنني لن أطالبك بثمن باهظ، فكم تظنها تساوي؟

فلم يحوّل لبلان عينيه عن الرجال الأربعة، وأجاب بهدوء: إنها لا تساوي أكثر من ثلاثة فرنكات.

فقال جوندريت في إصرار:

ـ هل معك حافظة نقودك؟ إنني أقنع بألف فرنك ثمنًا لها.

فاستند مسيو لبلان إلى الجدار، ونظر حوله، فرأى المرأة والرجال الأربعة يحرسون باب الغرفة ونوافذها.

وفجأة، لمعت عينا جوندريت الشريرتان ببريق خاطف، واعتدل ظهره المحدودب وتقدم نحو مسيو لبلان، وزمجر بصوت كالرعد:

ليس ذلك ما أنا بسبيله! فهل عرفتني؟

تغيّر لون مسيو لبلان، ولكنه ظل رابط الجاش. وراح يدور بعينيه في أرجاء الغرفة كحيوان وقع في شَرَك.

ونُحَيِّل إلى ماريوس أن الوقت قد حان للتدخل. فصوَّب غدَارته من خلال الكوة وهمَّ بإطلاقها.

غير أن جوندريت انفجر ضاحكًا في تلك اللحظة، وكان لضحكته دويّ بغيض رجّعت صداه جدران الغرفة.

رابط الجاش: ثابت عند الشدائد. شرك: فخ ، رجُعَت: ردُّدت.

وأعاد سؤاله على لبلان: هل عرفتني؟ فأجاب لبلان بهدوء: كلا.

فصاح جوندريت: ليس اسمي جوندريت، إنما أنا تيناردييه! صاحب حانة بولانجيه! فهل عرفتني الآنا؟ أنا تيناردييه!!

فاحمرٌ وجه مسهو لبلان، ولكنه أجاب بصوت هادئ النبرات: ذلك لا يعنيني!

وراح تيناردييه يذرع الفرقة جيئة وذهابًا وعلى وجهه ملامح انتصار.

هتف: هأنذا قد وقعت عليك أخيرًا يا سيدي المحسن... ها... ألا تعرفني؟ ألم تكن أنت ذلك المليونير الذي جاء إلى حانتي في بولانجيه ليلة عيد الميلاد منذ ثمانية أعوام؟ ألم تخطف طفلة فانتين من حانتي وتذهب بها؟

فقال مسيو لبلان: إنني لا أفهم شيئًا مما تقول. فما أنا إلا رجل فقير، ولا صلةً لي بأصحاب الملايين، ولا بد أنك توهمتني شخصًا آخر،

فبدت علامات الغضب على وجه تيناردييه وصاح:

ـ لست أنا ممن يخطئون. أصغ إلي، إنني بحاجة إلى المال، بل إلى الكال، الكال الكا

فصمت لبلان، وصاح تيناردييه: أليس لديك ما تقول؟

يذرع الفرقة: يمشي فيها كأنه يقيسها.

وأصرُّ لبلان على الصمت، فجعل تيناردييه يسير في الغرفة بخطوات واسعة، وقد ارتسمت على وجهه النحيل علامات القلق.

ثم وقف فجأة أمام سجيته وصاح: فتشوه! ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وأقبل الرجال الأربعة على مسيو لبلان ففتشوه دون أية مقاومة من جانبه، فوجدوا معه منديلًا وستة فرنكات.

وتناول تيناردييه المنديل ووضعه في جيبه، ثم سأل:

\_ ألم تعثروا على حافظة نقود؟

فأجابه أحد الرجال: كلا.

فتقدم تيناردييه من المحسن إليه، وتكلم في رفق ولعله كان يرجو أن يظفر منه باللين بما لم يستطع أن يظفر به قسرًا.

قال: معذرة يا سيدي، فقد أفقدني الغضب صوابي. ولكنني تبيّنت الآن خطئي فأرجو صفحك. بيد أني على استعداد للتفاهم معك وسأضحّي بشيء من جانبي.

إنني لست بحاجة إلى أكثر من ألف فرنك. ولقد يتبادر إلى ذهنك أنني مجنون حتى أطالبك بمبلغ لا تحمله الآن في جيبك؛ ولكني أذكرك بأنه يوجد هنا قلم وورق فاكتب ما أمليه عليك.

وأدرك مسيو لبلان ألا فائدةً تُرجى من المقاومة، ولعله أراد أن

تبيّنت: عرفت بوضوح. بَئِدَ الني: غيرَ أنّي، لكنّني،

صفحك: عفوك، غفرانك. يتبادر: يتسارع.

قسرًا؛ بالقوة.

يعرف إلى أيّ حدّ ينوي الشقي أن يمضي في مكينته، فتناول القلم وشرع يكتب، وتينارديبه يُمُلي عليه:

البنتي العزيزة،

تعالي سريعًا، فإنني في أشد الحاجة إليك، وسيرشدك حامل هذه الرسالة إلى مكاني».

فوضع مسيو لبلان القلم وسأل: لمن هذه الرسالة؟

فأجابه تيناردييه: أنت تعرف لمن هي. إنها لابنتك. أسرع ووقّع عليها بإمضائك.

فهز لبلان رأسه بهدوء، وقال بصوت ثابت النبرات: كلا. فزمجر تيناردييه وضرب الأرض بقدمه، وصاح بأحد رفاقه:

- أخم القضبان الحديدية يا بيجول.

وصاح بآخر:

- وأنت يا مونيارناس، اكشف عن ساعده، سأعلُّمه كيف يُطيع.

ولكن المدعو مونهارناس ما كاد يقترب من مسيو لبلان، حتى دوّى في المكان طلق ناري، وامتلأت الغرفة بالدخان، فأفلتت من فم تيناردييه صرخة أعر، وصاح: ما هذا؟

وفي اللحظة نفسها فُتح الباب، ودخل المفتش جاڤير وهو يقول بهدوثه المخيف:

ـ لا شيء. لا شيء. كونوا مطمئنين.

المكيدة: الخديعة، الخبث والمكر. شرع: بدأ.

يُرشدك: يدلُك. دوف شديد،

ا ...

ودخل في أثره سبعة من الشرطة. وحدثت في الغرفة ضجة سريعة، انتهت على ما يحبّ جاڤير.

قال المفتش لرجاله: ضعوا أيديهم في الأصقاد.

ثم سأل: أين السيد الذي أرادوا قتله؟

وكان مسيو لبلان قد انتهز فرصة الاضطراب الذي ساد الغرفة، فوثب من النافذة وتوارى عن الأبصار.

قال جاڤير مرة أخرى: أين هذا السيد؟!

ولكنه لم يسمع جوابًا.

ولم يستطع قط أن يعرف لماذا فرّ الرجل، وقد قلق لذلك لأنه يعتقد أن المَجْنِيُّ عليه الذي يلوذ بالفِرار هو اجدر بالشك من الجاني.

\* \* \*

## الفصل الثالث - الحب والشباب

( المحتوج ان قالجان أن يقوم من وقت إلى آخر برحلات غامضة فيغيب يومين أو ثلاثة، ويلزم الصمت بشأن هذه الرحلات، ولا يقدّم عنها لكوزيت حسابًا.

ولكن كوزيت لاحظت أنه لا يقوم بهذه الرحلات إلا إذا نفدت نقوده. كما لاحظت أنه يعود دائمًا وجيبه مليء بالأوراق المالية.

الأصفاد: القيود، السلاسل. لجدر: أحتى.

الجاني: الذي يرنكب الجناية، الجرم.

وقد أوصاها جان ڤالجان بأن تلزم المنزل في غيابه، فلا تبرحه

في مساء أحد الأيام، كانت كوزيت جالسة في حديقة المنزل الصغير الذي استأجره جان قالجان، والذي كان في وقت ما وكرًّا لعشيقة أحد الوزراء.

وكان جان قالجان قد انطلق، في اليوم السابق، في إحدى رحلاته الغامضة فبقيت كوزيت وحدها. ثم استوحشت المنزل فخرجت إلى حديقته وجلست هناك على مقعد حجري، وراحت تتأمل السماء والنجوم شأن جميع العاشقين.

وفجأة، أحسَّت بذلك الشعور الخفي الذي يُجِسُّ به الإنسان إذا تسلل وراءه شخص، فنظرت خلفها ورأت الشاب الذي طالما أبصرته في حدائق لكسمبورغ وبادلها النظرات والبسمات.

نهضت واقفة. وترنحت في مكانها، وحدثتها فطرتها بالفرار. ثم حدَّثها قلبها بالبقاء، فتهالكت على المقعد، واطرقت راسها.

وسمعته يتكلم بصوت لا يرتفع عن حفيف أوراق الشجر.

كان يقول: معذرةً! فما أردت أن أزعجك. ولكني لم أطِق الحياة بعيدًا عنك. فهل تعرفينني؟ هل تذكرين يوم تقابلنا للمرّة الأولى؟ كَانَ ذَلِكَ فِي يُومِ 16 يُونيو... وهو تاريخ لا أنساه.

تبرحه: تغادره.

استوحشت العنزل: شعرت فيه بالوحشة، أي بالوحدة وعدم الأإنس. تهالكت: بركت تفسها تسقط. أطرقت راسها: حنت رأسها.

ثم هل تذكرين اليوم الذي لم نتقابل بعده؟ إنه يوم 2 يوليو. ولكني رأيتك في هذه الحديقة منذ بضعة أيام، وهممت أن أثبت من فوق السور كما وثبتُ الليلة، ولكني رأيت خادمتك مُقْبِلة، فأطلقت ساقي للريح.

أفلا تسمحين لي بمقابلتك هنا في مستقبل الأيام؟ إنك لا تعلمين كم أحبك.

وتناول يدها، وضغطها على قلبه دون أن يعلم ما هو فاعل. وتناولت يده بدورها، ووضعتها على قلبها. فهتف: أتحبينني

فأجابت بصوت خافت لا يكاد يرتفع على أنفاسها: صَهْ! أنت تعلم أنني أحبك.

وأخفت وجهها في صدره، وثمل الفتي بنشوة السعادة والحب والكبرياء، ولم يَدْرٍ، ولم تَدْرِ كيف تقابلت شفاههما.

كانت قبلة اعقبها صمت طويل، كأنما فقدا حاسة النطق. وهدأت ثورة العاطفة بالتدريج، وتبادلا الحديث حتى تغلغل كل

منهما في أعماق صاحبه، وأخيرًا سألته: ما اسمك؟

فأجاب: ماريوس. واسمك؟

ـ كوزيت،

صَّهُ: اسم قعل أمر بمعنى أَسْكُتْ. قنشوة: السكرة.

اعقبها: تجها.

### الفصل الرابع - الحفيد والجد

 إلى الليلة التالية، ذهب ماريوس لمقابلتها في الموعد نفسه، والمكان نفسه. فوجدها في انتظاره؛ ولكنها كانت حزينة، وقد احمرت جفونها من تأثير البكاء. فدُعر، وهاله أن يطفو الكدر فوق حلمه السعيد بمثل هذه السرعة.

هتف من قلب يتمزق حزنًا: ماذا بك؟!

فأجابت: سأحدثك في صراحة. لقد طلب مني أبي أن استعد

ففتح ماريوس عينيه في دهشة، وخانه النطق.

وأحست الفتاة بيد باردة كالثلج بين يديها فسألته بدورها: ماذا

أجاب: إنني لم أفهم ما تعنين.

قالت: لقد عاد أبي اليوم، وأمرني أن أُعِدّ امتعتي وأكون على استعداد لأننا سنبحر إلى إنجلترا في خلال أسبوع، لشان يهمّه. فهتف الشاب: إلى إنجلترا؟! ولكن هذا مخيف.

كان من القسوة، في نظره، وسوء استغلال السلطة أن يذهب

يطقو: يعلو.

شان: امر.

خانه النطق: عجز عن الكلام.

هاله: أخافه.

قكدر: الحزن.

أعدُ امتعتي: أحضّر أغراضي.

اسم أبيها \_ بابنته مسير فوشليقان \_ وهو الاسم الذي قالت كوزيت wellet إلى إنجلترا لا لشيء إلا لأن له عملًا هناك.

Sec.

سأل بصوت خافت: ومتى يكون الرحيل؟

ـ لم يذكر لي موعده بالتحديد.

ـ ومتى ستعودان؟

لم يحدثني في هذا الصدد.

فنهض ماريوس واقفًا وقال ببرود: وهل تذهبين معه؟ فضمت يديها فوق صدرها، وأجابت بلهجة اليأس والحزن:

ـ وماذا أستطيع أن أفعل؟

\_ إذاً فقد اعتزمت الرحيل معه؟

قضغطت على يده ولم تُجب.

قال: في هذه الحالة يجب أن أرحل بدوري.

فحاولت الفتاة فهم هذه العبارة، ولكنها أحست بالجزع، وصاحت: ماذا تعني؟

فأجاب ببطء: أصغي إلى يا كوزيت. إنني لم احدث بقسمي قط، ولكن أقسم لك بشرفي الذي أحترمه أكثر من حياتي، بأنك إذا رحلت فإنني أورد نفسي موارد الهلكة .

قال ذلك بلهجة هادئة رزينة جعلت الفتاة ترتجف من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.

تصدد: هنا، بمعنى الموضوع.

حنث: لم يفي بقسمه،

اعتزمت: فررت.

ثم قال: لا تنتظريني غَذًا يا كوزيت.

- ولماذا؟

- انتظريني بعد غد.

- لماذا؟ لماذا؟

ـ سوف ترين.

يخليك: في فكرك.

- أتسمح بأن ينقضي يوم دون أن أراك؟

فتناول يدها بين يديه، وحدّقت الفتاة في عينيه لترى ماذا فعلت

قال: وبهذه المناسبة يجب أن تعرفي عنواني على سبيل الحيطة، فقد تركت منزلي القديم، وإني أقيم الأن مع صديق لي يدعى اكورقيراك، في المنزل رقم 16 بشارع لافيراري.

وبحث في جيوبه، وأخرج مطواة، واستخدم تصلها في حفر هذا العنوان على المقعد الحجري.

فقالت وقد اشتد جزعها وقلقها: لماذا لا تصارحني حتى بما يدور بِخَلَدِك يا ماريوس؟

فأجاب بحماسة: إليك ما أفكر فيه. من المستحيل أن يرضى الله بفراقناً، وستعلمين المزيد متى تقابلنا بعد غد.

- وكيف أقضي يوم غد؟ إنك حر طليق، تروح وتغدو وترفّه عن

مطواة: سكين صغير،

نصلها: حديدتها.

تفسك كما تشاء؛ أما أنا فسأقضي النهار وحيدة حزينة. فما أسعد الرجال، وما أشقى النساء!

> ولكن حدثني ماذا تنوي أن تفعل غدًا؟ فأجاب: سأقوم بمحاولة.

ـ في هذه الحالة سأبنهل إلى الله أن تشمر محاولتك، ولكن لا تنس أنني سأكون في انتظارك هنا بعد غد، في مثل هذه الساعة.

وتعانقا . . . وافترقا .

كانت لماريوس قصة. . . فهو لم يخلق ليكون جارًا لرجل مثل تبتاردىيه.

كان ماريوس حفيد شيخ واسع الثراء يُدعى اجيلنورمان.

وكانت لجيلنورمان ابنتان، ظلت إحداهما عانشا، واقترنت الأخرى برجل يُدعى البونمِرسي، وتوفيت بعد أن وضعت ماريوس.

وعاش ماريوس في كنف جده، ونَعِمَ بثروته ومجده.

وفرِّقت المبادئ السياسية بين جيلنورمان وپونيورسي. فالأول عريق في نُصرة الملكية، والثاني من جنود ناپليون الذين تذوقوا معه لذة الانتصار، ومرارة الهزيمة، والبلوا معه في جميع المعارك أحسن

> العانس: الفتاة إذا كبرت ولم تتزوّج. كنف: حضن، جناح،

اللي: أظهر شجاعته.

وضعت: ولدت. نصرة: تأييد.

وكان پونورسي يضن باواصر القرابة ويخشى أن تعصف بها أعاصير السياسة، ولكن جيلنورمان كان شيخًا عنيدًا يعتبر الخصومة السياسية ضربًا من الخصومة الشخصية. واشتد حنقه على زوج ابنته حين أنعم عليه الامبراطور بلقب بارون، واستحال الحنق إلى كراهة حين توفيت ابنته.

ولكنه تعهد ماريوس بالعناية، وحرص على أن يمحوَ من ذهنه صورة أبيه.

وكبر ماريوس وترعرع، والصلة بينه وبين جده كأفضل ما تكون الصلات بين الأجداد والأحفاد.

وتوفي پونمرسي بعيدًا عن ولده، وتحدّث أحد الخدم إلى ماريوس بقصة الخلاف الذي شجر بين جده وأبيه، وعرف الفتى المزيد من قصة أبيه قاكبره، وأحل ذكراه محلًا مقدسًا.

وفي أحد الأيام عثر جيلنورمان الشيخ في غرفة صغيرة على بطاقة باسمه كتب عليها:

البارون ماريوس دي پونموسي،

وكان قد كتم عنه هذا اللقب الذي أنعم به ناپليون على أبيه. فثارت ثائرته، ودعا إليه ماريوس وصاح وهو يلوّح بالبطاقة: ما معنى هذا يا سيدي؟

> يضنَّ: يبخل بها لمكانتها الكبيرة عنده. اواصر حنقه: غضبه. شجر

اكبره: احترمه وعظم قَدْرُه.

اواصر: مفردها آصرة: رابطة. المخلاف): حصل، وقع. المخلاف): حصل، وقع. التكروا له: أعرضوا عنه.

فاحمرٌ وجه ماريوس وأجاب: معناه... أنني ابن أبيء الله فضحك الشيخ، وقال بصوت خشن: إنني أبوك. فقال ماريوس دون أن يرفع عينيه إلى وجه جدّه:

لقد كان أبي فقيرًا، ولكنه . . . ولكنه كان شجاعًا . وقد أراق ممه في سبيل الجمهورية الفرنسية ومات منسيًّا، ولم يرتكب في حياته إلا جريمة واحدة، هي أنه أحب شيئين جاحدين، هما وطنه وابنه . وكان ذكر أكثر مما يطيق الشيخ سماعه، فصاح:

- ماريوس. إنني لا أعرف من كان أبوك، ولا أريد أن أعرفه، وبحسبك أن تعلم أن الذين خدموا روبسپيير كانوا لصوصًا، والذين خدموا ناپوليون كانوا قُطّاع طرق. جميعهم مجرمون خونة لأنهم تنكروا لمليكهم الشرعي. وجميعهم جيناه لأنهم فرّوا أمام النمساويين في عهد روبسپير، وأمام الإنجليز في واترلو.

هذا كل ما أعلمه. وإذا كان أبوك قد اشترك مع هؤلاء الخونة الجبناء فذلك ما أجهله وما آسف له.

وكان الفتى يرتجف حنقًا وغضبًا، فقد أهين أبوه على مسمع منه. ومن ذا الذي أهانه؟! جدُّه.

ولم يدر كيف يمحو هذه الإهانة، ولا كيف يعاقب المُهين. ووجد نفسه واقفًا والقبر المقدس عن يمينه، والشعر الأبيض عن يساره. فترفّح كالثمل ثم نظر إلى جده بحدة وصاح:

> الجاحد: الذي ينكر الفضل. ترتّح: تمايل.

- ليسقط آل بوربون! ليسقط لويس الثامن عشر!

وكان لويس الثامن عشر قد توفي منذ أربعة أعوام، ولكن ذلك لم يرقّه من غضب الشيخ الذي احمر وجهه في الحال، ثم مشى إلى الباب ببطء حتى إذا بلغه تحوّل إلى حفيده وقال في هدوء:

 إن بارونًا مثلك وصعلوكًا مثلي لا يستطيعان البقاء تحت سقف راحد.

وهكذا ترك ماريوس بيت جده.

وفي اليوم التالي قال جيلنورمان لابنته:

- أرسلي إلى هذا الثائر ستين جنيهًا كل ستة أشهر، وحَذَارِ أَنَّ تذكري اسمه على مسمع مني.

ولكن ماريوس رد المبلغ الذي أرسل إليه، وقنع بالمرتب الضئيل الذي كان يتقاضاه من أحد المحامين.

وانقضت بضعة أشهر لم يسمع الشيخ في خلالها كلمة واحدة عن حفيده، رغم حنانه عليه وشوقه، إلى أن كانت إحدى الأمسيات إذ دخل عليه خادمه وقال:

- هل يسمح سيدي بمقابلة مسيو ماريوس؟

فاعتدل السيخ في جلسته، ومرت في جسده وفي نفسه هزة عنيفة. هنف:

- من هو ماريوس هذا؟

يرقه: بخلف.

يتقاضاه: يقبضه.

لا أعلم. قالت لي الخادمة إن مسبو ماريوس يرجو مقابلتك.
 فأحان الثانة مرمون خافت: دعه بدخل.

فأجاب الشيخ بصوت خافت: دعه يدخل. ووقف ماريوس بالباب، كأنه ينتظر أن يدعوه جده إلى الدخول. ولم ير الشيخ ثوبه الرق فقط، رأى وجهه الشاحب الحزين، وشعر برغبة شديدة أن يبسط له ساعديه، ويضمه إلى صدره.

كان قلبه يذوب حنانًا، ولكنه لمَّا تكلم انبعث صوته قاسيًا. قال: ماذا جثت تفعل هنا؟ هل جثت تطلب صفحي، ومغفرتي؟

هل أدركت خطأك؟

فضم ماريوس بديه فوق صدره، وقال بصوت خافت مرتجف: - رحمة بي يا سيدي!

- تكلم! ماذا تريد مني؟

 أنا أعلم، يا سيدي، أن وجودي هنا يزعجك، ولكني جئت أطلب أمرًا واحدًا، ثم أنصرف،

فقال الشيخ: إنك أحمق. من ذا الذي طلب إليك أن تنصرف؟! ثم عقد ساعديه قوق صدره بكبرياء، وقال:

المضع حدًا لهذا الحديث يا سيدي. قلت إنك جنت في طلم شيء. فما هو؟

فقال ماريوس، وفي عينيه النظرة التي تتراءى في عين المشرة على هؤة سحيقة:

الرث: البالي.

هؤة: حفرة عميقة في الأرض.

لنضع حدًا: لنضع نهايةً. سحيقة: عميقة.

ـ وما اسمها؟

- اسمها مدموازيل فوشليڤان.

فقال الشيخ بلهجة من يتحدث إلى نفسه:

ـ عمره إحدى وعشرون سنة ولا عمل له، ولا ثروة، وزوجته البارونة موتمارنسي لا تملك قوت يومها. هذا بديع!

وشعر ماريوس بآخر آماله ينهار، فصاح: سيدي! إنني اضرع البيك وأرتمي تحت قدميك متوسلًا أن تسمح لي بالاقتران بها.

فانفجر الشيخ ضاحكًا، وقال:

ـ آه. . . أكبر الظن أنك قلت لنفسك: «إنني الآن دون الخامسة والعشرين من عمري، ولا حق لي في الزواج بغير إذن ولي امري، فلأذهب إلى هذا الشيخ الماقون، لأقول له: أيها الشيخ! إنك تكاد تطير فرحًا برؤيتي، ولذلك يجب أن تسمح لي بالاقتران بالأنسة كذا، فإنها جديرة بي، وأنا جدير بها، فهي لا تملك حذاء، وأنا لا أملك قميضًا، وإنني على استعداد لأن ألقي في النهر بشبابي ومستقبلي وحياتي، ما دامت تحبني، ذلك هو ما حزمت أمري عليه، فيجب أن توافق. فيبتسم الشيخ المأفون، ويوافق.

\_ أبداً!

ولي أمري: المسؤول عني. اضوع البك: أتوسّل إليك، أرجوك. ماقون: ناقص العقل، ضعيف الرأي.

- سيدي. إنني جثت أطلب موافقتك على زواجي. فدق جيلنورمان الجرس، وأقبل الخادم فقال له: أَدُعُ آبِنتي. ولزم الصمت إلى أن جاءت الآنسة جيلنورمان، فقال لها

ـ لقد دعوتك لكي أقول إن هذا السيد يريد أن يتزوج، والآن،

وكان صوته ينم عن الغضب الهائل الذي يعصف في صدره، فنظرت ابنته إلى ماريوس من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وانصرفت دون أن تنطق بكلمة.

وأخذ الشيخ يمشي في الغرفة جيئة وذهابًا، ثم أدار ظهره إلى حفيده، وقال وهو يسند مرفقيه على حافة الموقد:

ـ تريد أن تتزوج وأنت في الحادية والعشرين؟ ولا يتقصك إلا أن تخبرني بذلك على سبيل العلم بالشيء. تفضل بالجلوس يا سيدي. ثم أردف قبل أن يتمكن ماريوس من الكلام أو الجلوس:

\_ هل لك مهنة يا سيدي؟ هل تملك ثروة؟ كم تربح الآن من عملك؟ فأجاب ماريوس بحدة: لا شيء يُذكر.

ـ في هذه الحالة لا بد أن تكون الخطيبة العزيزة واسعة الثروة.

ـ إنها، مثلي، لا تملك شيئًا.

ر مثلك؟ لا تملك شيئًا وليست لها بائنة؟

ينم عن: يكشف، يظهر.

البائنة: ما تحصل عليه الفتاء من أهلها عند الزواج.

وبهذه الكلمة تبدّدت أمال ماريوس، فأطرق رأسه، ومشي إلى الباب مترنَّحُا ترنح المحتضر، ولكنه ما كاد يفتح الباب، حتى لحق به الشيخ، وأمسك بخناقه، واجتذبه معه، وألقى به في أحد المقاعد، وجلس أمامه وهو يقول: حدثني بكل شيء.

كان الفضل في هذا الانقلاب الذي طرأ على الشيخ لكلمة «أبي» التي أَفْلَنَتْ من بين شفتي ماريوس.

قال الشيخ مرة أخرى:

- تكلم، وحدثني بقصة غرامك. يا إلهي، ما أشد غباوة الشباب! فرد ماريوس:

تبدّنت: تلاشت.

اساريره: ملامح وجهه.

وأضاء وجه الشيخ. وغمغم: نعم. نعم. أُدعُني أباك. والبسطت أساريره بعد عبوس، وسالت عيناه حنانًا بعد قسوة. قال وهو ينظر إلى حفيده في دهشة:

- أحقًا أنك لا تملك مالًا؟ إنك ترتدي ثيابًا كثياب اللصوص، إليك مائة جنيه لتبتاع قبعة جديدة.

- ما أطيب قلبك يا أبي! لو تعلم فقط كم أحبها! إنني رأيتها للمرة الأولى في حداثق لكسمبورغ فلم أُلْقِ إليها بالًا في أول الأمر. ثم غرقت في حبها إلى أذنيَّ دون أن أشعر، وقابلتها مرتبن في حديقة بيتها تحت جنح الظلام دون أنّ يعلم أبوها. فتصوّر هذا يا أبي! ولكن

المحتضر: الذي يوشك أن بموت.

أباها يريد الآن أن يرحل بها إلى إنجلترا. فقلت لنفسي الأذهب إلى أبي وأحدثه بكل شيءًا. ولا بد أن اقترن بها وإلا أصاب بالجنون،

وأصغى الشيخ إلى حديث حفيده. حتى إذا فرغ من كلامه، نظر إليه في رفق وقال: أصغ يا ولدي، إن الإنسان يستطيع أن يستمتع بالحب دون أن يقتل نفسه بالزواج. فهل فهمتني؟!

فهز ماريوس رأسه سلبًا، وصاح الشيخ: أيها الأبله. لماذا لا تنخذها عشيقة؟

فامتقع وجه ماريوس، ونهض واقفًا، وتناول قبعته، ومضى إلى الباب بخطوات ثابتة، وهناك تحوّل إلى جده، وأحنى قامته باحترام،

ـ إنك منذ بضعة أشهر أهنت أبي، واليوم أهنت زوجتي. فليس عندي ما أقوله لك يا سيدي، وداعًا!

فجمد الشيخ في مكانه وفتح فمه ليتكلم، وحاول أن ينهض. وقبل أن يفعل شيئًا من ذلك، كان ماريوس قد أغلق الباب وراءه ومضى في سبيله.

وقصد مسيو جيلنورمان إلى الباب بأقصى سرعةِ شيخ في التسعين من عمره وفتحه، وصاح: النجلة! النجلة!

ولمَّا خَفَتْ إليه ابنته قال لها بصوت متحشرج:

مزّ راسه سليّا: أي للنفي (ليعبّر بحركة رأسه عن أنه لم يفهم). استقع: تغيّر لونه، اصغرّ. استقع: فيع غرغرة، وتردّد نفس.

- أسرعي في أثره. أمسكي به. إنني أهنته، فجنّ جنونه، ومن المؤكد أنه لن يعود بعد هذه المرة.

وأطلّ من النافذة، وجعل يلوّح بيديه المرتجفتين ويصيح:

- ماريوس. ماريوس، ماريوس.

ولكن الفتى كان قد غاب عن الأبصار.

#### الفصل الخامس - بأس

هُمُ جان قالجان إلى حديقة المنزل، وراح ينتقل بين أشجارها، وهو مستغرق في التفكير.

كان الحادث الذي وقع له أخيرًا مع تيناردييه قد أزعجه، وأزعجه أن يمّر جاڤير بحياته مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه كان واثقًا من أن جاڤير لم يلمحه في بيت جوندريت المزعوم، فإنه لم يشعر بالطمأنينة، واشتد قلقه حين أحس بأن الجو السياسي أصبح مشحونًا بالكهرباء، وسمع في الطرقات وفي كل مكان ذهب إليه همسًا عن ثورة تدبّر لإسقاط الحكومة وإعلان الجمهورية.

ولهذا كله، قرر أن يبرح فرنسا إلى إنجلترا، وطلب إلى كوزيت أن تستعد لهذه الرحلة.

بيد أنه كان مهمومًا دائم التفكير في العقبات التي تحول دون حصوله على جواز للسفر.

العقبات: الصعوبات.

تحول دون: تمنع.

وتعب من السير بين الأشجار، وهمّ بالجلوس على المقعد الحجري. وعنديد وقع بصره على هذه الكلمات: (رقم 16 شارع لافيراري) محفورة على المقعد بخط يختلف عن خط كوزيت.

قطّب حاجبيه، وزاد قلقه.

هذه الكلمات لم تكن هناك في اليوم السابق، وإذًا فلا بد أنها حفرت على المقعد الحجري أثناء الليل، وذلك دليل على أن شخصًا أو أشخاصًا اجتازوا سور الحديقة في ظلام الليل.

ثم هذه الكلمات، ما معناها؟!

أما ماريوس فإنه خرج من بيت جده في حالة يرثى لها . ذهب إلى ذلك البيت بأمل ضعيف وانصرف منه بيأس عظيم، وقضى النهار كله هائمًا على وجهه في انتظار الموعد المتفق عليه مع كوزيت.

ووصل إلى سمعه، وهو يسير على غير هدى، ضجيج عظيم منبعث من أنحاء المدينة، وحمل النسيم إلى أذنيه صياح الغوغاء والطلقات النارية، فسأل نفسه:

ما معنى هذا؟ هل ثمة معركة؟

وصادفه في الطريق صديقه كورفيراك، الذي يشاطره غرفته، وكان يعدو ويلهث، فسأله: إلى أين أنت ذاهب؟

فأجابه كورفيراك وعلى شفتيه ابتسامة ذات مغزى:

مائمًا: تأنهًا، حقة يُرثى لها: أي حالة بائسة. الفوغاء: الرّعاع من الناس.

يشاطره: يقاسمه.

- أنّا ذاهب لإسقاط الحكومة. هذا وقت النضال في سبيل الحرية والإخاء والمساواة. أتضنُّ بدمك على هذه المبادئ الثلاثة التي يجب أن يتألف منها الدستور الإنساني؟

فصاح ماريوس وقد لمعت عيناه:

- على مذبح هذا الدستور جاد أبي بدمه، فحدّثني إلى أبن أنت

- إلى المتاريس في شارع سان أنطوان. ومضى كورفيراك في سبيله.

وشعر ماريوس بالقلق وعدم الاستقرار. وودّ لو يغمض عينيه فيرى النهار قد انصرم والليل قد اقبل، فيخف إلى مقابلة كوزيت وينعى إليها أمله في الحياة والسعادة في الحب، ويودعها الوداع

ولكن شاءت الأقدار ألا ينعم بهذه السعادة المريرة، سعادة توديعها، وضمها إلى صدره للمرة الأخيرة. فإنه لما ذهب إلى بيت كوزيت بعد ساعات طويلة مرّت كأنها دهر، رأى الباب مفتوحًا، والمنزل يسبح في الظلام الدامس، ولا أثر فيه أو في الحديقة لإنسان.

هتف من قلب يتمزق حزنًا ويأسًا: كوزيت، كوزيت.

ولكنه لم يسمع جوابًا.

چاد: أعطى يسخاء،

اقبل: أني:

الدامس: الشنيد

المسرم: التهي، القضيء ينعى: يعلن خبر موت.

وبعد دقائق، كان يعدو كالمعتوه في الطريق إلى شارع سان أنطوان حيث أقام الثائرون المتاريس، وتأهبوا لمقاومة رجال الحرس الوطني.

### الفصل السادس - الرسالة

 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على
 ما حدث، فهو أنّ جان قالجان ما كاد يقرأ ذلك العنوان على المناطق ا المقعد الحجري في حديقة المنزل حتى ملكته الوساوس والهواجس، وشعر شعورًا غامضًا بأنه لم يعد في مأمن.

وراح يقلُّب وجوه الرأي، وانتهى من تفكيره إلى وجوب الانتقال من ذلك المنزل في الحال.

وما إن اختمرت لديه هذه الفكرة حتى انصرف من المنزل. وعاد إليه بعد ساعة، وقال لكوزيت إن لديه من الأسباب ما يحتُّم انتقالهما في الحال إلى المنزل رقم 7 بشارع الوم آرميه!.

وبهتت كوزيت وفكرت في موعدها مع ماريوس، وحاولت أن تُثني جان قالجان عن عزمه، أو ترجئ الانتقال إلى اليوم التالي على

ولأول مرة في تاريخ سعادتهما المزدوجة، تعارضت إرادة

المعتوه: المجنون.

الوساوس: ما يخطر بالبال من هم وشرّ. الهولجس: الهموم، تثنيه عن عزمه: نغير فراره، يحتُّم: يوجب، يفرض،

كوزيت مع إرادة جان ڤالجان، ولم يُسّع الفتأة في النهاية إلا الإذعان.

واجتمع الاثنان في المساء حول مائدة الطعام، فلم تأكل كوزيت إلا القليل واعتذرت بصداع، وانطلقت إلى غرفتها، وبقي جان ڤالجان

كان مطمئنًا، تاعم البال، فقد زالت مخاوفه وشكوكه، ولم يزعجه اصداعه كوزيت. وأدرك أنّها غضبة سوف تهدأ قبل بزوغ شمس

وبينما هو يسير في إحدى الغرف متفقدًا، إذا بعينيه تستقران على شيء غريب.

قرأ بوضوح وجلاء هذه الكلمات منعكسة على مرآة في الجدار: امسيو ماريوس پونجرسي. بمنزل مسيو كورفيراك، رقم 16 شارع

ويؤسفني أن أنهي إليك نبأ إصرار أبي على الرحيل من البيت في الحال، وسنكون الليلة بالمنزل رقم 7 بشارع «لوم آرميه»، وبعد أسبوع نرحل إلى لندن. كوزيت.

جمد جان ڤالجان في مكانه.

الإذعان: الخضوع. متفقدًا: مفتشًا، باحثًا.

كانت هذه الكلمات متعكسة على المرآة من ورقة نشاف نسيتها كوزيت على مائدة أمام المرآة.

واقترب جان ڤالجان من المرآة، وقرأ الرسالة مرة أخرى، ولم يصدّق عينيه.

ناعم البال: هادئ الفكر.

وتناول ورقة النشاف، وقلبها بين يديه، ثم ترنُّح، وسقطت الورقة من يده، وسقط جسمه على أحد المقاعد.

لم يخطر بباله أن كوزيت يمكن أن تغيب من حياته في أحد الأيام، إلا إذا أمكن أن يغيب النور من الدنيا.

كانت تلك هي المحنة العظمى. وهل من محنة أعظم من أن يفقد في لحظة واحدة كل ما يحب في هذه الحياة؟

ووجد جان ڤالجان نفسه بباب المنزل دون أن يشعر.

كان عاري الرأس، مشقت الشعر، شاحب اللون، وفي عينيه نظرة ذاهلة شاردة.

وجلس، دون أن يشعر، على مقعد خشبي بجانب الباب.

وكان الظلام حالكًا، والشارع مقفرًا إلا من بعض السابلة وهم يهرواون إلى بيوتهم، وطلقات البنادق تدوّي من بعيد، ويحمل النسيم دَوِيُّها إلى آذانهم.

ولكن جان قالجان لم يَرَ ولم يسمع شيئًا، وانقضت ساعة أو بعض ساعة وهو قابع في مكانه كتمثال من رخام لا يتنفس ولا

واشتد دوي الرصاص فجأة، فرفع جان قالجان رأسه، ونظر حوله كأنه يبحث عن مصدر الدويّ، وعندئذ وقع بصره على غلام من

يهرولون: يسرعون في مشيتهم.

مشقث: ملبًد ،

قابع في مكانه: ملازمٌ له.

غلمان الأزقة وهو يروح ويجيء أمام المنزل، ويُتعم النظر ببابه كأنه يبحث عن شيء.

فخرج جان ڤالجان عن ذهوله، وسأل الغلام في رفق: ماذا بك بني؟

فأجاب الغلام: ليس بي من شيء. هل أنت من أهل هذا نارع؟

- \_ تعم، لماذا؟
- \_ على تعرف أين يوجد المنزل رقم ؟؟
  - \_ وما شأنك والمنزل رقم 7؟
- فهمّ الغلام بالكلام، ثم تردد وصمت.

ويدا لجان قالجان خاطر فسأل: هل جئت بالرسالة التي أنتظرها؟

- \_ التي تنتظرها أنت؟ إن الرسالة لامرأة.
  - \_ إنها للآنسة كوزيت. أليس كذلك؟
  - \_ كوزيت؟ نعم. أظنّ أن هذا اسمها.
- فقال جان قالجان: إذًا فاعطني الرسالة.
- ما دمت تعرف بأمر هذه الرسالة، فيجب أن تعلم كذلك أنني قادم بها من المتاريس.
  - \_ طبعًا، أعلم ذلك.

يُنعم النظر: يحدَّق،

فدسِّ الغلام يده في جيبه، وأخرج ورقة مطوية دفع بها إلى جان قالجان وهو يقول:

يخيل إلى أنك رجل أمين، وأنك ستوصل الرسالة إلى صاحبتها.

وتركه ومضى.

ودخل جان قالجان المنزل، وبسط الورقة بين أصابعه، ولم ير من محتوياتها غير هذه العبارة:

الي أموت... وعندما تقرإين هذه الرسالة تكون روحي بمقربة منك.

قرأ هذه العبارة، واستولى عليه ذهول مخيف. وكأنما هَدَّتُهُ الانفعالات الهائلة التي عصفت في أعماقه.

نظر إلى رسالة ماريوس بشيء من الارتياح، وكأنه يرى فيها مصرع هذا الإنسان البغيض، وأحس بأن حملًا ثقيلًا قد ارتفع فجأة عن صدره.

نعم، قد زال غريمه، واتصلت سعادة مستقبله بسعادة ماضيه. ولن يقف بينه وبين كوزيت منافس بعد الآن.

ليس عليه إلا أن يطوي الورقة، ويخفيها في جيبه، فلا تعلم كوزيت إلى الأبد بما صار إليه أمر ذلك الشاب.

مصرع: مرت. غريمه: خصمه.

بمثل هذا كان يتحدث إلى نفسه، وهو مطرقٌ رأسّه، وقلبه مفعم بالاسي.

وبعد ساعة شوهد وهو يغادر المنزل في ثوب جندي من جنود الحرس الوطني جاءه به البوّاب.

رابط الثوّار في شارع سان أنطوان. وأقاموا فيه متاريس عظيمة من الأخشاب والأحجار وأكياس الرمل، واتخذوا من إحدى الحانات مركزًا للقيادة، وتأهّبوا لمقابلة جنود الحرس الوطني.

وقد وصل ماريوس في الوقت المناسب، حين كان الثؤار ينظّمون صفوفهم، ويضعون خطط الهجوم والدفاع.

ولم يكن جنود الحكومة قد وصلوا بعد لإجلاء الثوار عن معقلهم، فلم يجد ماريوس صعوبة في الوصول إلى المتاريس، والانضمام إلى صديقه كورفيراك.

ولفت نظره وهو يسير بين أكياس الرمل رجل طويل القامة متين البناء، يشتغل بنشاط في إقامة الحواجز، وخُيِّل إليه أنه يعرف هذا الرجل، ثم أسعفته ذاكرته فأمسك بساعد كورفيراك، وسأله: هل تعرف هذا الرجل؟

وأشار إليه، فأجاب كورفيراك: كلا!

\_ إنه جاسوس. إنه من رجال الشرطة.

\_ هل أنت واثق؟

مقعم بالاسي: مليء بالحزن.

\_ إنني عرفته منذ بضعة أيام.

فأسرع كورفيراك إلى صديقه "أنجولراس" الذي أشرف على إقامة المتاريس، وتولّى الدفاع عنها، ولعب دورًا خطيرًا في تلك الثورة الدامية، فهمس في أذنه كلامًا. قدعا أنجولراس ثلاثة من رجاله الأشداء، وقصد بهم إلى حيث كان الرجل الذي أوما إليه ماريوس، وسأله: من أنت يا هذا؟

ولا شك في أن الرجل لم يكن يتوقع هذا السؤال لأنه رفع رأسه بحدة وحملق في عيني أنجولراس وعلى شفتيه ابتسامة سخرية واحتقار ثم قال: لقد عرفت ما يدور بخُلَدِك.

ـ هل أنت جاسوس؟

\_إنني من رجال الحكومة.

\_واسمك؟

\_جاڤير

فأشار أنجولراس إلى أعوانه فانقضوا على جاڤير وطرحوه أرضًا وشدّوا وثاقه. ثم فتشوه، ووجدوا في جيوبه بطاقة باسمه، وبعض النقود، ورسالة بخط مدير الشرطة تتضمن هذه العبارات:

اعلى المفتش جاڤير بعد الفراغ من مهمته السياسية أن يراقب ضفة «السين» اليمنى بالقرب من قنطرة «بينا» حيث يلجأ المجرم «تيناردييه» الذي تمكن من الفرار أثناء نقله إلى السجن».

وأمر أنجولراس بنقل المفتش جاڤير إلى الحانة.

معقلهم: المكان الذي يتحضنون فيه.

وثلقه: رباطه.

260

#### الفصل السابع - المنقذ

المعركة التي وقعت بين الثوار ورجال الحرس الوطني في شارع سان أنظوان، والشوارع المحيطة به من المجازر الدموية الخالدة في ثاريخ الثورة الثانية، ونحن لا يهمنا من أمر هذه المعركة إلا ما يتصل بأبطال هذه القصة. فنقول إن جنوه الحرس استطاعوا بعد معركة عنفة شغلتهم الليل كله، واستخدموا فيها السيوف والبنادق والمدافع، أن يبيدوا الثوار، ويهدموا حصونهم ومتاريسهم. فلما بزغت الشمس، لم يكن قد بقي على قيد الحياة من زعماء الثورة غير تسعة أشخاص، اعتصموا بالحانة ونشطوا للدفاع عنها.

ثم ضيّق الجنود الحصار على الحانة وتأهبوا لنسفها. فجمع أنجولواس أعوانه لاستطلاع رأيهم، فإما الجلاء، وإما الدفاع إلى النهاية، والموت تحت انقاض الحانة.

وانتهى الرأي إلى أن الجلاء أولى بهم، واجدى على قضية الثورة، وتم الاتفاق على أن تكون الأسبقية في الجلاء لأصحاب العائلات، على أن يبقى الأخرون لمناوشة الجنود، ومنعهم من الهجوم.

اعتصموا بالحانة: لجأوا إليها.

الانقاض: يقايا البناء المنهدم.

أن يُبيدوا: أن يُقنوا.

الجلاء؛ الانسحاب، المغادرة.

لجدى: أنفع.

مِنْاوِشَةٍ: مَقَاتِلَةُ العِدُو دُونَ الْأَقْتُرَابِ مِنْهِ.

وكان بينهم خمسة من أرباب العائلات ولديهم أربعة ثياب رسمية غنموها من رجال الحرس الوطني الذين وقعوا في أسرهم، وكانت هذه الثياب هي عُذَنهم للفرار، والخروج من نطاق الجنود. فصار من الضروري أن يبقى مع المدافعين عن الحانة واحد من أرباب العائلات.

والبقاء في الحانة معناه الهلاك. فأي الخمسة يجب أن يبقى؟ صاح كل من الرجال الخمسة: أنا أبقى،

وصاحوا جميعًا: ليحيُّ الموت.

قال أنجولراس: أيها الأخوان، إن الجمهورية ليست غنية بالرجال، والتضحية، بلا سبب، جريمة، ومتى كانت للإنسان أسرة يعولها فليس من حقه أن يضحي بنفسه. أتريدون أن تموتوا؟! هذا حسن. موتوا إذاً، وليتضور أطفالكم جوعًا غدًا.

إن المسألة مسألة أمهات وزوجات وبنات. فالرجل إذا جاع استجدى؛ أما المرأة فإنها إذا جاعت باعت.

فصمت الرجال الخمسة وأطرقوا رؤوسهم.

قال أنجولراس محدثًا ماريوس:

اختر من هؤلاء الأبطال واحدًا يبقى معناً، ولينصرف الأخرون.

غنموها: ربحوها من عدوهم. يتضور جوعًا: يتلوّى من الجوع. ماعت: أي باعث كرامتها.

يعولها: يُنفق عليها . استجدى: طلب .

فوقف ماريوس حاثرًا.

وفجأة، هبط من السماء ثوب من ثباب الحرس الوطئي، وبذلك نجا الرجل الخامس.

وكان جان ڤالجان قد تمكن من اختراق الحصار والوصول إلى المتاريس بفضل الثوب، وقد قضى الليل كله في جحيم المعركة، ولكنه لم يشترك في القتال، وقنع بنقل القتلي، ومساعدة الجرحي.

سأل أنجولراس: من هو هذا الرجل؟

وهمس ماريوس: إنني أعرفه.

وكان في ذلك ما يكفي، فالتفت أنجولراس إلى جان ڤالجان،

إنني أرخب بك أيها المواطن.

في الرهم: بعدهم.

ثم استطرد: ولكن هل تعلم أنك تبرعت بالدرع الذي يقيك شر الموت؟ قصمت جان ڤالجان.

وارتدى الرجال الخمسة ثياب الحرس. وصاح أنجولواس:

 والآن، إلى العمل! سنطلق الرصاص من النوافذ، وتلفت أنظار الأعداء إلينا ريثما ينصرف زملاؤنا الخمسة، ثم نتراجع في الرهم الواحد بعد الأخر.

وقصد الرجال الخمسة إلى الباب، والدموع تترقرق في عيونهم.

تترقرق: تلمع، تتلالأ.

والتفت أنجولراس إلى جافير، وكان ما يزال موثق اليدين والقدمين، وقال له:

ـ لا أظن أثني نسيتك.

ووضع غذارة على إحدى الموائد وقال: يجب على آخر رجل يبقى على قيد الحياة أن يُلهب رأس هذا الجاسوس بهذه الغدارة. . . فسأل سائل: أيقتل هنا؟

فأجاب أنجولراس: كلا. إن دمه يلوّث جثث ضحايانا. فليقتل على سلم الحانة أو في الخارج.

وهنا اقترب جان ڤالجان من أنجولراس وسأله:

\_ على أنت القائد هنا؟

\_ هل تظن أثني فعلت شيئًا يستحق المكافأة؟

ـ لاشك ني ذلك.

\_ إذًا فإنني أطلب مكافأتي.

\_ وما تطلب؟

\_أريد أن ألهب رأس هذا الجاسوس بنفسي.

فرفع جاثير رأسه، ورأى جان ڤالجان، ودهش، ولكنه غفغم: هذا هو الإنصاف.

موثق؛ مربوط.

الإنصاف: العدل.

ونظر أنجولراس إلى أعوانه وسأل: هل من يعترض؟ ثم تحوّل إلى جان قالجان وقال: خذه! إنه لك! فتناول جان ڤالجان الغدارة.

وفي هذه اللحظة دؤي في الخارج صوت بوق، أعقبه انطلاق منات العيارات النارية. فتفرّق الثوار في سائر قاعات الحانة، وتأهبوا

وما كاد جان ڤالجان ينفرد بجاڤير حتى حلّ وڻاق قدميه، وأمره أن ينهض، ثم أمسك بعنقه وقاده كما يقود الحيوان للذبح.

وكان ماريوس يطل من إحدى النوافذ، فرأى جاڤير وجلّاده يخرجان من الباب الخلفي الصغير، ويغيبان في الظلام.

ومر جان ڤالجان وأسيره بين أكياس الرمل وأكوام الجثث، حتى وصلا إلى زقاق مظلم قريب من منطقة القتال، فوقف جان ڤالجان. وحدج جاڤير بعينين تقالقان في الظلام كأنهما شعلتان. قال الشرطي: انتقم لنفسك.

فدس جان ڤالجان يده في جيبه، وأخرج سكينًا. قال جاثير: أحسنت! فذلك أشفى لغِلك،

وقطع جان فالجان وثاق جاڤير. وقال له في هدوء: اذهب فأنت

فجمد جاڤير في مكانه، وحبس أنفاسه دهشة وذهولًا.

دۇى: أصدر صوتًا قويًا.

غلك: حقدك.

تتالغان: تلمعان.

واستطرد جان ڤالجان: لا أعتقد أنني سأخرج من هذا المكان على قيد الحياة. ولكن إذا حدث وخرجت، فإنك تستطيع أن تجدني في المنزل رقم 7 شارع الوم آرميه.

فزمجر جاڤير، وهو يعضٌ على نولجذه:

- ـ كن على حذر!
- ـ قلت إنك تقيم بشارع الوم آرميه؟
  - نعم، بالمنزل رقم 7.

فردد جاڤير يصوت خافت: رقم 7، رقم 7.

وأصلح ثويه، وعقد ساعديه فوق صدره، ومشى مرفوع الرأس. بَيْدُ أَنَّهُ مَا كَادَ يَبْتَعَدُ بَضِعَ خَطُواتٍ، حَتَى دَارَ عَلَى غَقِبَيِهِ وَقَالَ:

ــ إنك تزعجني. كنت **اؤث**ر أن تقتلني.

فاستأنف جاڤير سيره ببطء، وما لبث أن توارى في الظلام.

وفي هذه الأثناء، كانت المعركة على أشدِّها بين الجنود وبقايا الثوار، فقُتل أنجولراس، وكورفيراك، ولما عاد جان ڤالجان إلى الحانة، وجد ماريوس ممددًا على الأرض وقد أصيب برصاصة في عنقه، وفقد الرشد.

القَقِب: مؤخَّرة القدم،

تواجد: الأضراس في مؤخرة الفم. اؤثر: أنضَل،

قلنا إن جان قالجان لم يشترك في القتال، وإن يكن قد استُهدف مرارًا للموت. ويقول الذين أبصروه إنه لم يحوّل بصره قط عن ماريوس. فلما سقط الفتى، اختطفه جان قالجان اختطافًا، وانطلق به من الباب الخلفي للحانة في اللحظة نفسها التي كان فيها الجنود يقتحمون الباب الأمامي.

وأسرع جان قالجان الخطى في شارع كورنيت، ولكنه ما كاد يتوسط هذا الشارع، حتى سمع خطوات الجنود الذين أحاطوا بذلك الحي كله منذ بدء القتال، وشرعوا الآن في تضييق الحصار لإبادة الثائرين.

واقترب الجنود من كل صوب، فتراجع جان قالجان بضع خطوات، وارهقه حمله، فوضع جسم الفتى على الأرض، وراح يفكر يسرعة للخلاص من مازقه.

كان الموقف شديد الحَرَج، فالتقدم مستحيل، والتقهق انتحار، ماذا يصنع؟

وحانت منه التفاتة فرأى كومة من الأحجار أعدها الثوار ليعتصموا بها، وقد حجبت هذه الكومة جزءًا من فوهة سرداب للمجاري، فأقبل على الأحجار، وراح يرفعها بسرعة البرق وقوة العمالقة، وقد نشطت فيه مواهب السجين الذي عَرف كل وسائل الفرار، وتذّوق حلو المغامرات وَمرّها.

استهيف: كان مدفًا.

المازق: الموقف الصعب، الخرج.

سرداب: متر تحت الأرض.

ارهقه: أتعبه؛ الإرهاق: التعب الشديد.

التقهقر: التراجع.

تريف: تمهل.

كفت: تعوّدت.

مسترشدًا: مهنديًا ,

ثم حمل جثة ماريوس، وهبط بها من الفوهة، ووجد نفسه في ظلام السراديب وأوحالها.

تريّث وهو يلهث، وانتظر حتى الفت عيناه الظلام، ثم واصل السير ببطء وحذر، مسترشدًا بانحدار السراديب، آملًا أن ينتهي إلى النهر حيث المجاري.

وجد نفسه وسط شبكة من السراديب والأزقة الأرضية لا أول لها ولا آخر، وليس ثمة صوت يهندي به، أو ضوء يرشده.

وطالت رحلته، وأنهكه التعب، واستولت عليه الوساوس وهام.

ترى هل ضلّ في هذه المدينة الأرضية، وهل يهلك جوعًا، وتنزف دماء ماريوس قبل أن يتمكن من تضميد جراحه؟

وفجأة، لاحت له وسط الظلام الدامس حلقة من الضوء، فتنفس الصعداء، ودخل في روعه أنه أشرف على نهاية الرحلة، فوسع الخطى حتى بلغ تلك الحلقة.

فإذا هي ضوء منبعث من كوة مفتوحة في سقف السرداب.

على أنه رحب بهذا الضوء، فمدد ماريوس على الأرض، ومزق قميصه، وضمّد جراحه، ثم فتش جيوبه، فعثر على ورقة عليها هذه الكلمات: السمي ماريوس پونيرسي، فأرجو نقل جثتي إلى بيت جدي مسيو جيلنورمان بالمنزل رقم 6 بشارع كالقيرة.

26

ضَلُّ: ضاع.

لنقتسم الغنيمة.

وخُبّل إلى جان قالجان أنه يحلم، فإنه لم يسمع وقع خطوات المتكلم. نظر إليه وعرفه، وأدهشته هذه المقابلة الفجائية.

كان المتكلم هو تيناردييه.

ولم ير تبناردييه وجه غريمه. لأنه كان واقفًا في الظلام، وكان جسم ماريوس يحجب نصف وجهه.

قال: كيف تنوي الخروج من هنا؟

فلزم جان فالجان الصمت.

قال تبناردييه؛ يستحيل عليك أن تزحزح الباب من مكانه، ومع ذلك فإنه من الضروري لك أن تخرج من هذا الجحيم.

فأجاب جان قالجان: هذا صحيح.

- إذاً فلنقتسم الغنيمة!

- ماذا تعنى؟

 إنك قتلت هذا الرجل، واستوليت على نقوده، أما أنا، فقد استوليت على مفتاح هذا الباب.

واستطرد بعد قليل: إنني لا أعرفك، ولكن لا أشك في أنك من أهل المهنة، ومن واجبي أن أعاونك.

قفهم جان قالجان غرضه، وأدرك أن تبناردييه يحسبه لصا

يحجب: بُخفي.

وكان ماربوس قد كتب هذه الورقة على سبيل الحيطة، حتى إذا قتل في المناريس نقلت جثته إلى بيت جده.

ورد جان قالجان الورقة إلى جيب صاحبها، وجلس يلتمس

وعاد بعد قليل إلى استثناف رحلته الشاقة في تلك السراديب

وبعد نصف ساعة أخرى، تبلج له ضوء ضئيل أخذ ينتشر كلما اقترب، ثم بدا له مخرج السوداب وسمع خرير الماء في نهر السين، فوثب قلبه بين ضلوعه.

على أنه ما كاد يقترب من مخرج السرداب، حتى الفاه مغلقًا بباب مشبُّك بالقضبان الحديدية. فأسند ماريوس إلى الجدار، وأمسك القضبان الحديدية بيديه القويتين، وهزها بعنف، ولكنها لم تتحرك، فأسقط في يده، وتصبب العرق البارد على جبينه.

هاله مجرد التفكير في العودة من حيث أتى، وانصرف ذهنه في هذا المأزق إلى كوزيت.

يا إلهي! أيمكن أن تفقدهما معًا، هو وماريوس؟

وإنه نهبة الياس، إذا به يشعر بيد توضع على كتفه. وإذا بصوت يقول في همس:

تبلج: وضح وظهر. أسقط في يده: خاب أمله واحتار في أمره. هاله: أخافه. نهية الياس: أي غلب عليه الياس.

قال تيناردييه: أصغ إلى أيها الزميل! لا بد أنك فتشت جيوب الرجل بعد أن قتلته. فأعطني نصف الغنيمة فأفتح لك الباب، ها هو المفتاح!

وقدم مفتاحًا حديديًا ضخمًا، فتناول جان قالجان المفتاح وانبسطت أسارير وجهه. لقد أرسلت إليه العناية الإلهية ملاكًا في صورة شطان.

ودسَّ تيناردييه يده في جيبه الواسع، وأخرج حزمة من الحبال، دفعها إلى جان ڤالجان وهو يقول: خذ هذا مع نصيبك من الصفقة.

\_ وماذا أفعل بهذا الحبل؟

\_ إنك أيضًا في حاجة إلى حجر، ولكنك ستجد كثيرًا من الأحجار في الخارج.

\_ وماذا أفعل بالحجر؟

\_ يا لك من جاهل! كيف تلقي بالجثة في ماء النهر دون أن تربطها بحجر لكي تغوص؟

فمد جان قالجان يده بحركة آلية، وتناول الحبل.

قال تيناردييه: الآن دعنا نبرم الصفقة. إنني أبرزت لك المفتاح والحبل، فأبرز لي نقودك.

بحث جان قالجان في جيوبه، ولم يجد غير جنيه واحد وبضعة فرنكات فقدمها جميعها إلى تيناردييه.

ئيرم: ننهي -

قال هذا في دهشة: لا شك أنك لم تقتل الرجل لأجل هذا المبلغ التافه.

وتقدم من جان قالجان ببساطة، وراح يفتش جيوبه، ثم بحث في جيوب ماريوس، وعثر على ثلاثين فرنكًا، فاستولى على المبلغ كله، وقال وقد تناسى نظرية الاقتسام:

\_ الآن تستطيع أن تذهب أيها الزميل.

وساعده على حمل ماريوس، وفتح باب السرداب.

وما إن خرج جان قالجان من السرداب، وسقط على وجهه الضوء المنبعث من أحد مصابيح الشارع، حتى فتح تيناردييه فمه، وحبس أنفاسه دهشة وعجبًا!

وترك جان قالجان وراء، تلك السراديب المخيفة، واستقبل نسيم الليل، وتنفس ملء رئتيه.

مدد ماريوس على ضفة النهر، وفرك صدغيه بالماء. وإذا به يحس بالغريزة، كما يحس الحيوان في الدغل، بأن هناك عينًا ترقبه من الوراء. فنظر خلفه بسرعة، ووقع بصره على رجل طويل القامة يرتدي معطفًا طويلًا، ويمسك بيده عصا ثقيلة، وقد عقد ساعديه فوق صدره، وجعل يرقبه بإمعان.

عرفه جان قالجان، عرف فيه غريمه الأبدي جاڤير.

وهكذا سقط جان قالجان من صخرة إلى صخرة. وجاءت مقايلة جاڤير بعد مقابلة تيناردييه، فكانت صدمة عنيفة زلزلت أعصابه.

الصدغ؛ ما بين الأذن والعين.

على أن جاڤير لم يعرف غريمه، فقد قضى جان ڤالجان ليلته في المتاريس، وقضى نهاره في السراديب. فتمزقت ثيابه، وتلوّث وجهه بالرماد والأوحال.

ولم يحرّك جاڤير ساعديه؛ ولكنه ضغط مقبض العصا بأصابعه. سأل: من أنت؟

- أنا جان فالجان.

تغضن: تجمُّد.

فأمسك جاڤير العصا بأسنانه، وألقى بيديه على جان ڤالجان، وأمعن النظر في وجهه وعرفه.

كاد وجهاهما أن يتلامسا. ورأى جان ڤالجان في عيني مفتش الشرطة نظرة مخيفة.

قال: أيها المفتش جافير، إنني في قبضة يدك. أنا أسيرك منذ الصباح. ولم أذكر لك عنواني لكي أحاول الفرار، فألق القبض علي، فقط لي رجاء واحد.

فيدا على جاڤير أنه لم يسمع، ولم يحوّل عينيه الثاقبتين عن وجه جان قالجان، ولكن لوحظ عليه في تلك اللحظة أن جبينه تنفضّن، وأنه دفع ذقته إلى الأمام، وألقى رأسه إلى الأرض.

وبعد صمت قصير، ترك كتفي جان قالجان، وأمسك العصا بيده، وسأل بصوت الحالم: ماذا تصنع هنا؟ ومن هو هذا الرجل؟

فأجاب جان قالجان بصوت أيقظ محدّثه: لقد أردت أن أحدثك

عنه، فافعل بني ما شئت، ولكن ساعدتي أولًا على نقله إلى منزله. ذلك هو رجائي الأوحد.

فأخرج جاڤير من جيبه منديلًا غمسه في الماء، ومسح به الدم عن جبين ماريوس. وقال بصوت خافت كأنه يحدث نفسه:

- لقد كان هذا الرجل بين الثوار.
  - ـ ئعم. وهو جريح.
    - \_ إنه ميت.
    - كلا. لم يمث بعد.
- إذًا فقد حملته من المتاريس إلى هنا؟

ولا بد أنه كان مستغرقًا في تفكير عميق، فلم يلفت نظره هُولُ المرحلة التي قام بها جان قالجان في سراديب المجاري، ولم يقطن إلى صمت هذا الأخير وامتناعه عن الإجابة.

كذلك كان جان قالجان في شغل بالتفكير،

قال بعد قليل: إنه يقيم مع جده في شارع كالڤير.

وبحث في جيب ماريوس عن القصاصة التي كتب عليها الفتى عنوائه، فعثر عليها. ولكنه عثر في هذه المرة أيضًا على الرسالة التي بعثت بها كوزيت إلى ماريوس. وتسلمها الشاب وهو يقاتل في المتاريس.

قال جان ڤالجان: هوذا عنوانه.

هول: رهبة وخطر.

القصاصة: الورقة الصغيرة.

يقطن: ينتبه،

فتناول جاڤير القصاصة، وحملق إليها بعينين فوسفوريتين كعيون طيور الليل.

وكان جاڤير قد جاء إلى تلك الناحية في إحدى مركبات الأجرة، وأمر السائق أن ينتظره، فقد يحتاج إلى مركبته في مطاردة تيناردييه. صاح: تعال أيها الحوذي.

فاقترب الحوذي بالمركبة وصعد إليها الرجلان، وظل جان قالجان ممسكًا بماريوس من ساعده.

وانطلقت المركبة في الظلام، وفي جوفها أبطال المأساة. أحدهم كالجثة، والثاني كالشبح، وجاثير تمثال من رخام.

ووقفت المركبة بباب المنزل رقم 6 بشارع كالڤير. ووثب منها جاڤير وطرق الباب بعنف.

وفُتح الباب بعد لحظة، وأطل البواب.

فسأله جاڤير بخشونة رجال الشرطة: هل يقيم هنا رجل يُدعى رمان؟

- نعم. هذا منزله. فماذا تريد؟!
  - لقد جئنا بابنه.
- فصاح البواب في دهشة: ابنه؟!
  - نعم. وهو ميت.
- وعجز البواب عن فهم كلمة واحدة... فاستطرد جاڤير:
  - إنه كان مع الثوار في المتاريس. اذهب وأيقظ أباه.
- فقنع البواب بإيقاظ الخادم «باسك». وقنع «باسك» بإيقاظ الآنسة جيلنورمان، ولم يجرؤ أحد على إيقاظ الشيخ.

وحمل ماريوس إلى غرفة في الطابق الأول، وانطلق فباسك، في للب الطبيب.

وظل جان قالجان واقفًا ينظر إلى الجئة كمن هو في حلم، إلى أن شعر بيد جافير تمس كتفه، فقهم وانصرف. وسار جافير في أثره وصعدا إلى المركبة.

قال جان قالجان: أيها المفتش جاڤير، إنَّ لي رجاءً آخر: إسمح لي يقضاء بضع دقائق في بيتي، ولك أن تفعل بي بعد ذلك ما تريد.

فصمت جاڤير لحظة، ثم صاح بالسائق: إلى المنزل رقم 7 شارع وم آرميه.

ولم يَدُرُ بينهما حديث أثناء الطريق. ففيم كان جان فالجان يفكّر؟ وماذا كان يبغي؟

كان يريد أن يُنذر كوزيت برحيله، وأن يُطلعها على مكان ماريوس، ويرتب شؤونه للمرة الأخيرة.

ووصلت المركبة إلى شارع لوم آرميه ووقفت في أوله لضيقه. فنقد جافير السائق أجره، ورافق جان قالجان إلى باب البيت.

وكان الشارع مُقفرًا من المارة كالمعتاد. ففتح جان ڤالجان الباب ونظر إلى جاڤير.

قال الشرطي: اذهب! وسأنتظرك هنا.

فدهش جان قالجان، لم تكن عادة جاڤير،

ولكنه دخل المنزل متمهَّلًا، وصعد السلم بيطه.

يبغي: يريد. نقع النقود.

وكان للسلم نوافذ يستمد منها الضوء. فحانت من جان فالجان نظرة غير مقصودة إلى إحدى هذه النوافذ، وأدهشه ألا يرى جاڤير بالباب حيث تركه.

أما جاڤير فإنه انتظر حتى توارى جان ڤالجان داخل المنزل ثم سار في الشارع ببطء، وقد سقط رأسه على صدره لأول مرة في حياته. ولأول مرة في حياته كذلك، كانت يداه معقودتين خلف ظهره.

قبل ذلك اليوم، لم يكن جاڤير يعرف من الحركتين اللتين امتاز بهما ناپليون، غير الحركة التي تعبّر عن السطوة وقوة الإرادة والجبروت وهي رفع الرأس، وعقد الساعدين فوق الصدر.

أما الحركة التي تنمّ عن الشك والقلق، وهي عقد اليدين خلف الظهر، فإن جاڤير لم يعرفها في حياته إلى أن كانت تلك الليلة.

كان موقفه لا يُطاق.

نعم. كان مما لا يطاق أن يدين بحياته لأحد المجرمين وأن يقبل هذا الدين، ثم يقوم على سداده.

كان مما لا يطاق أن يضع نفسه في مستوى واحد مع سجين هارب من الليمان، ويقابل معروف السجين بمعروف مثلة.

شيء واحد أدهشه، هو أن يعفو عنه جان قالجان. وشيء واحد رَوِّعه، هو أن يعفو عن جان قالجان.

على أنه لم يغفل عن حقيقة ثابتة هي أنه ارتكب مخالفة خطيرة

سداد الدين: إيفازه. رؤعه: أخافه.

لل ن

للقانون. فقد أغمض عبنيه عن مجرم عائد وسجين هارب، وانتزع من قبضة القانون رجلًا من حق القانون.

فعل ذلك، ولم يدر كيف فعله، وشعر بأنه أخلُ بواجبه فلم يبق ثمة معنى لحياته.

فهل ذلك مما يطاق؟ كلا...

كان موقفه دقيقًا، ولا مخرج منه إلا بإحدى وسيلتين: إما القبض على جان قالجان وإيداعه السجن، وإما...

وكان السكون شاملًا، والظلام دامسًا، والشوارع مقفرة من المارة. وهذا الرجل الذي يعتبر الواجب والقانون جزءًا من كيانه، بل كل حياته، يسير على مهل فوق جسر اليينا».

ووقف فوق الجسر، وأطل من فوق حاجزه، ورأى ماء «السين» ينحدر في تلك البقعة بقوة، تاركًا تلافيف سريعة لا تلبث أن تتلاشى،

وظل جاڤير في مكانه بعض الوقت، وعيناه لا تتحولان عن الماء للم.

ثم خلع قبعته، ووضعها على حافة الجسر.

وبعد لحظة، شوهد شبح طويل ينهض فوق الحاجز وينحني نحو النهر، ثم يهوي نحو الماء فيتلعه الماء والظلام.

\* \* \*

لخل بولجيه: أساء القيام بواجيه . تلافيف: الملتري بعضه على بعض.

إيداعه: وضعه.

يهزه، ويغمغم في الوقت نفسه بصوت لا يكاد يسمع: أيها الوغد، أيها القاسي القلب.

كان كمحتضر يعنب على جثة.

ثم سال الكلام من قمه بعد ذلك بقوة، وصاح:

- ذلك لا يهمني أيها الشقي، فسأموت مثلك. وما دمت لم تشفق على نفسك، فإنني لن أحزن لموتك. هل سمعت أيها القاتل؟!

وفي هذه اللحظة تحركت اهداب ماريوس، وفتح عينيه ببطء، وألقى حوله نظرة تحجبها غشاوة،

قصاح الشيخ: ماريوس! يا ولدي العزيز! يا ابني المحبوب! إنك فتحت عينيك. إنك تنظر إلي. إنك على قيد الحياة. شكرًا لله.

وأغمي عليه.

وقضى ماريوس بضعة أسابيع بين الموت والحياة، ولم يكف في هذيانه عن ترديد اسم كوزيت، ولم يبرح الشيخ بدوره فراش حفيده، وهو كحفيده يتردد بين الموت والحياة.

وفي كل يوم، بل ومرتين كل يوم، كان شيخ أشيب الشعر نظيف المهندام يتردد إلى المنزل، ويستفسر الرجل عن حال الجريح، ويترك عنده ضمادات وعفاقير للجروح.

وأخيرًا، وبعد أربعة أشهر من تلك الليلة المشهودة التي حمّلت

يغمغم: يقول كلامًا غير مفهوم. لم يكفُ: لم يتوقّف،

اهداب: أجفان. الهندام: المظهر، الهيئة. رُفِيلِ الطبيب على عجل، وفحص ماريوس فوجد أن الرصاصة اصابت العنق وكسرت عظم الترقوة. أما سائر أعضاء الجسم فلم تُضَبُ بأذًى. ولكن ما سال من دم الشاب بعد إغمائه أضعفه كشا.

وكان الطبيب ما يزال يغسل الجرح حين فتح باب الغرفة فجأة، ودخل مسيو جيلنورمان، وهو في قميص النوم.

وكانت الضجة التي أحدثها الخدم قد أيقظت الشيخ، فنهض من فراشه، وقصد إلى الغرفة التي خُيِّل إليه أنها مصدر الاضطراب.

وتقدم خطوة إلى الأمام، ثم جمد في مكانه، ونظر إلى الفراش، وإلى الطبيب، وإلى ابنته. ووضع يده فوق فمه كأنما ليمنع صرخة أوشكت أن تُفلت منه.

هتف فجأة بصوت ثاقب: ماريوس!

فقال الخادم باسك: لقد جيء به في التوّ واللحظة يا سيدي. والظاهر أنه ذهب إلى المتاريس و...

فصاح الشيخ: إنه مات. مات. إنه أورد نفسه موارد التهلكة انتقامًا مني. ويل للتعس. ويل لشارب الدماء، ويل لي!

واقترب من الفراش، ونظر إلى الشاب، وتناول ساعده، وراح

الترقوة: عظمة بين العنق والكتف.

فيها جثة ماريوس إلى بيت جده، أعلن الطبيب أن الجريح تجاوز الخطر. وعندئذ فقط، عاد الشيخ جيلنورمان إلى غرفته.

ويزوال الحمّى، كف ماريوس عن ترديد اسم كوزيت، ولكنه لم يكفّ عن التفكير فيها.

وفي أحد الأيام، انحنى جيلنورمان فوق حفيده، وقال بلطف: أصغ إلي يا صغيري، لو كنتُ في مكانك لما ترددت في تناول لحم الضأن بدل السمك. فالترحيب بأكل السمك دليل على النقاهة. ولكن أكل الضأن يساعد المريض على الوقوف على قدميه.

فاعتدل ماريوس في فراشه، ونظر إلى وجه جده بإمعان، ثم قال لمهجة حدية:

- ذلك يحملني على أن أقول لك شيئًا.
  - \_ ما هو؟
    - ـ هو انتي اريد ان اتزوج.

فانفجر الشيخ ضاحكًا وصاح: اتفقنا، ستقترن بصاحبتك الصغيرة.

فلم يصدق ماريوس أذنيه، ومضى الشيخ يقول: نعم، ستقترن بهذه الصغيرة البديعة. إنها تستفسر عنك كل يوم في صورة رجل كهل. وقد حصلت على جميع المعلومات الضرورية، فالفتاة تُقيم في شارع لوم آرميه أليس كذلك؟! وأنت تُريدها زوجة لك. فليكن ذلك.

النقاهة: الشَّفاء من المرض على شيء من الضعف.

أصغ إلي. إنني لاحظت أنك لا تُحبّني، فقلت لنفسي، الله المجعل هذا الحيوان يُحبني؟ ثم فكرت في كوزيت، وقلت إذا حله بها، فربّما أحبني وسأجيتك بها، وعليك أن تتجشم عناء الزواج،

فأطبق ماريوس بساعديه على عنق جده وغمغم الكلمة التي يلوق الشيخ دائمًا إلى سماعها: يا أبي المحبوب.

\_ أتحبني إذاً؟ لقد دعوتني أباك.

فَاجَابٍ: لقد شَفَيت الآن يا أبي. وأظن أنني أستطيع أن أراها.

\_ ستراها غلّا . . .

فهتف محتجًا: أبي!

- 9136-
- \_ ألا يمكن أن أراها اليوم؟
- بل ستراها اليوم. إنك دعوتني أباك ثلاث مرات وهذا يكفي. وتلاقى العاشقان. . . ولن نحاول وصف لقائهما، فهناك أشياء لا يمكن تصويرها، والشمس إحدى هذه الأشياء.

وكان جيلنورمان وابنته وخادمه وخادمته في غرفة ماريوس، حين أقبلت كوزيت وفي إثرها كهلٌ حسن الهندام تتلاعب على شفتيه ابتسامة شاردة مؤلمة.

كان هذا الكهل هو مسيو فوشليڤان، كان جان ڤالجان.

تجشم؛ تكلَّف، تحنل. يتوق: ينشرق.

كان يرتدي ثوبًا جديدًا، ورباطٌ عنقه أبيض، ويحمل تحت إبطه شبئًا ملفوفًا في ورقة.

وقد وقف مسيو فوشليڤان بباب الغرفة كأنه يخشى الدخول. ورمقته الأنسة جيلنورمان بنظرة فاحصة، ثم همست في أذن وصيفتها نكالت:

إنه يحمل تحت إبطه كتابًا.

فأجابت نيكوليت: لعله من العلماء.

أما جيلنورمان فإنه أحنى قامته باحترام وقال:

- هل لي الشرف بالتحدث إلى مسيو فوشليڤان؟

فأحنى جان ڤالجان قامته بدوره ولم يُجب.

قال الشيخ:

ـ إن لي كل الشرف أن أطلب يد ابنتك لحفيدي البارون ماريوس

پوئيرسي.

فأحنى جان ڤالجان قامته مرة أخرى.

وتعانق العاشقان.

وتأملت الآنسة جيلنورمان هذه السعادة التي البثقت في الغرفة، لا كما تنظر البومة إلى حمامتين، وإنما كما تنظر عانس في السابعة والخمسين من عمرها، إلى شيء القورت منه حياتها المجلبة، وهو الحب... بمعناه الصحيح.

الفرت: خُلَت.

البيثقة: ظهرت فجأة.

المجيبة: اليابسة، الخالية.

وتحوّل جيلنورمان إلى كوزيت، وقال:

مده الابنة بديعة حقًا، إنها فتاة صغيرة، ولكنها سيدة عظيمة. ومما يؤسف له أنها بارونة فقط، وليست مركيزة. فما أبدع أهدابها الطويلة!

ثم استطرد بحزن: من سوء الحظ أنني أستثمر كل ثروتي في أحد المصارف، ولا يجوز لي أن أستردها قبل انقضاء عشرين عامًا. فإذا متّ قبل ذلك...

وكف عن الكلام، وأحزنه هذا الخاطر.

وعندئذ قال قائل: إن الآنسة كوزيت فوشليڤان تملك ستمائة ألف نرئك.

كان المتكلم هو جان قالجان، الذي قبع منذ دخوله في أحد الأركان فلم يشعر به أحد.

فردد جيلنورمان في دهشة: ستمائة ألف فرنك!

فأجاب جان قالجان: أقل من ذلك بضعة آلاف.

وتناول الحزمة التي كانت تحت إيطه، وفتحها، فإذا بها تحوي على رزمة من الأوراق المالية.

وأحصيت تلك الأوراق، فإذا قيمتها 584 ألف فرنك.

فغمغمت الآنسة جيلنورمان: ما أثمن هذا الكتاب!

ولا بد أن يكون القارئ قد عرف مصدر هذه الثروة، وأدرك سر

الاركان: الزوايا .

الرحلات الغامضة التي كان يقوم بها جان ڤالجان في بعض الأحيان.

ذلك أنه كان قد استطاع في الوقت المناسب أن يسحب الثروة التي أودعها بنك لافيت باسم الأب مادلين، ثم وضع هذه الثروة مع شمعداني الأسقف في صندوق صغير، وأخفى الصندوق في دغل بالقرب من قرية ابولانجيه،

ومنذ بضعة أيام، سافر إلى بولانجيه وعاد بالكنز كله.

وبدأ الاستعداد للزفاف. فمهد جان قالجان كل شيء، وذلل كل صعب. واستطاع بفضل اضطلاعه السابق بوظيفة العمدة أن يجعل هذا الزواج ممكنًا. وقد كان من المستحيل أن يصرّح بنشأة كوزيت، فزعم أنها ليست ابنته، ولكنها ابنة شقيقه فوشليڤان الآخر، الذي كان يشتغل بستانيًا في حديقة سان أنطوان، ولم يكن في استطاعة راهبات الدير بطبيعة الحال أن يفرّقن بين الأخوين. فقرَّرْنَ أن كوزيت هي ابنة فوشليڤان البستاني الذي توفي منذ بضعة أعوام،

وهكذا علمت كوزيت أنها ليست ابنة الرجل الذي طالما دعته أباها. ولو علمت ذلك في وقت آخر لحزنت أشد الحزن. ولكنها كانت وقتئذ في غمرة السعادة، فمرت هذه السحابة دون أن تترك في نفسها أثرًا. وظلت بالرغم من ذلك تدعو جان فالجان أباها.

وتقرر أن يقيم العروسان في بيت جيلنورمان. وأصر الشيخ على النزول لها عن غرفته. وكانت أثمن غرفة في المنزل.

السحابة: الغيمة.

ولم تشغل السعادة ماريوس عن العمل لإرضاء ضميره وإشباع سوله.

كان يريد أن يعرف الرجل الباسل الذي خاطر بحياته، وأنقله من المتاريس، وحمله إلى بيت جده، وتركه ومضى دون أن يذكر اسمه أو ينظر كلمة شكر.

بيد أن جميع الجهود التي بذلها لمعرفة هذا الباسل المجهول ذهبت أدراج الرياح، فقنع بأن يحمل له في قرارة نفسه أسمى معاني الشكر وعرفان الجميل.

ولما فاض قلبه بالسعادة، عاودته ذكرى منقذه الكريم. فاهتم بالبحث عنه بمعونة الخادم «باسك» واهتدى أخيرًا إلى الحوذي الذي نقله في مركبته. وذكر الحوذي كيف أن أحد رجال الشرطة استأجر المركبة منذ الساعة الثالثة حتى منتصف الليل. وكيف أنه قضى أكثر هذا الوقت في انتظار الشرطي على ضفة نهر السين أمام فوهة المجاري، وكيف رأى باب الفوهة يفتح ويخرج منه رجل حاملًا جثة إلى انسان ميت، ثم كيف ألقى الشرطي القبض على الرجل ونقل الجئة إلى شارع \*كالفيرة. وكيف غادر الرجل والشرطي المركبة في شارع لوم آرميه وغابا عن بصره.

وسمع ماريوس هذه القصة، فراجع رأيه واستغرق في تفكيره. إذا كان منقذه قد خرج به من فوهة السرداب فمعنى ذلك أنه

غمرة: سُدَّة.

القضول: رغبة الإنسان في معرفة ما لا يعنيه.

اجتاز باريس كلها من الشرق إلى الغرب، في ظلام السراديب، والجثة على كنفه. فما السر في هذا الإخلاص العجيب؟!

وذات مساء سرد ماريوس قصة هذا المنقذ على مسمع من كوزيت وجان قالجان، وختم حديثه بأن صاح:

- لقد كان نبلًا من الرجل أن يجازف بحياته في المتاريس، وأن يتجشم عناء حملي على كتفه والسير بي في السراديب الأرضية المظلمة بضعة أميال. فلماذا فعل ذلك؟ لا بد أنه قال لنفسه حينما رآني «ربما ما يزال في هذا الشاب رَمَقٌ من الحياة فلاجازف بحياتي، فربما أنقذت حياته».

وجازف بحياته لا مرة واحدة بل عشرين مرة، فهل ثَمَّة أنبل من ذلك؟!

أواها لو كنت أملك ثروة كوزيت!

وكفّ عن الكلام. فقال جان ڤالجان: إنك تملكها.

فأجاب ماريوس: إذًا ليس أحب إلي من أن أنفقها إلى آخر ستيم في سبيل العثور على هذا الرجل.

فصمت جان قالجان.

---

الربيبة: التي ربّاها وهي من رجل غيره.

يهو: المكان المخصص لاستقبال الضبوف.

متبخترًا: يمشي مشبة المعجب بنفسه. مختالًا: يمشي بكبرياء.

لل في حياة كوزيت. في هذه الليلة، ليلة زفافها، كانت ربيبة جان قالجان ملاكًا يشع حوله الحب والجمال والسعادة.

وقد مدت المائدة الكبرى في بهو واسع أضيئت في جوانبه الشموع المعطرة. وانتشرت في أنحاثه باقات الزهر.

وراح الشيخ جيلنورمان يتنقل بين الغرف متبخترًا مختالًا كأن الليلة ليلة زفافه.

وجلس جان فالجان على مقعد وراء أحد الأبواب، وقد شدّ ساعده إلى عنقه.

كان قد جرح إصبعه منذ أيام، ورفض أن يسمح حتى لكوزيت أن ترى الجرح.

واقتربت الفتاة من الشيخ الذي وَفَر لها كل هذه السعادة، وسألته بصوت رقيق، فيه دعابة الطفل وسخريته: هل أنت سعيد يا أبي؟

فأجاب جان قالجان: نعم.

- إذًا فاضحك.

الرمق: بفية الحياة في الجسم. اجازف: أخاطر.

289

فضحك.

وبعد بضع دقائق، دُعي القوم لتناول الطعام، فداروا حول المائدة.

وكان هناك مقعدان كبيران حول مقعد العروس، أحدهما لجيلنورمان والثاني لجان قالجان، فجلس الأول في مقعده، وبقي المقعد الثاني خلوًا من صاحبه.

وانقضت بضع دقائق، ولم يحضر فوشليڤان. فصاح جيلنورمان بخادمه:

ـ ألا تعرف أين ذهب مسيو فوشليڤان؟

فأجاب باسك: نعم يا سيدي. إنه طلب إلي أن أنبئك بأنه يشعر بألم في إصبعه ويعتذر لعدم قدرته على تناول الطعام.

فوجم المدعوون، ولكنهم أقبلوا على الطعام بعد ذلك، وأغناهم وجود جيلنورمان عن وجود فوشليڤان.

أما جان قالجان فإنه بعد أن ضحك كما طلبت منه كوزيت، نهض واقفًا دون أن يشعر به أحد، وتسلل إلى الغرفة المجاورة التي دخلها منذ ثمانية أشهر، عندما نقل إليها جثة ماريوس، وهناك صادفه باسك. فأشار إلى ساعده المشدود إلى عنقه، وطلب منه أن يبلغ المدعوين اعتذاره، ثم عاد إلى منزله وأضاء المصباح.

كان المنزل خلوًا مقفرًا. فأحدث وقع أقدامه على الأرض جلبة غير عادية،

خلوًا: قارغًا، خاليًا. وجم: عبس وحزن.

المثزر: لباس يحمي الثباب في العمل. تداعى: انكسر.

نظر إلى الجدران، وأغلق الخزانة، وانتقل من غرفة إلى أخرى، ثم عاد إلى غرفته، ووضع المصباح على المائدة، وحل الرباط الذي يشد ساعده إلى عنقه، واستخدم أصابع يده كما لو لم تكن بها إصابة.

ثم انتقل بصره إلى حقيبة صغيرة في أحد الأركان، فتناولها، وفتحها وأخرج منها الثياب التي كانت كوزيت ترتديها منذ عشرة أعوام، يوم غادرت معه حانة تيناردييه.

أخرج الثوب، والمعثر والمنديل، والحذاء الضخم والجوارب، وبسطها جميعها على الفراش. فوضع المئزر فوق الثوب، ووضع المنديل في جبب المئزر، والجوارب تحت الثوب، والحذاء تحت الجوارب، ونظر إليها جميعًا، وخيّل إليه أنه يرى كوزيت أمامه، كأول عهده بها، طفلة في الثامنة من عمرها. تمسك يده بإحدى يديها، ودميتها باليد الأخرى، وهي تضحك، وليس لها في الحياة سواه.

تأمّل الثياب طويلًا. ثم سقط رأسه الأبيض الوقور فوق الفراش، ودفن وجهه بين تلك الثياب، وتداعى قلبه الكبير، فبكى بكاء الأطفال.

شعر جان قالجان في تلك الليلة بأنه يقاتل في المعركة الأخيرة وقد احتل ذهنه سؤال واحد هو: كيف ستكون صلته بسعادة كوزيت وماريوس؟

إنه أراد تلك السعادة، وعمل لها، وأوجدها، وهو الآن ينْظر

قوقور: الرزين، الرصين،

إليها كما ينظر صانع السيوف إلى اسمه منقوشًا على نصل السيف الذي طعن به نفسه. فماذا تكون صلته بهذه السعادة بعد الآن؟

ولقد أصبحت كوزيت مُلكًا لرجل آخر. فهل من حقه أن يحتكر لنفسه منها أعظم قسط يستطيع احتكاره؟

هل من حقّه أن يفرض نفسه على سعادتها فرضًا بالصفة التي كانت له قبلًا كوالدما؟!

هل من حقّه أن يُثقلُ مستقبلها بماضيه دون أن ينطق بكلمة؟ قضى الليل كلُّه، وهو يُلْقي على نفسه هذه الأسئلة ويحاول أن يجد لها جوابًا. وانبئق الفجر وهو ما يزال في مكانه أمام الفراش.

اثنتا عشرة ساعة قضاها كذلك دون أن يأتي بحركة أو ينطق

كان يُخيِّل للناظرين إليه أنه رجل ميت، فإذا ألصق فمه بثوب كوزيت وقبَّله، عندئذ فقط تبدو عليه علامات الحياة.

## الفصل العاشر . قبر الماضي

حُدّر على بيت جيلنورمان في اليوم التالي ذلك السكون العميق الذي مع يعقب السهرات الصاخبة.

وكان باسك يعمل في ترتيب الأثاث، حين سمع طرقًا على

يهقب: يتلو، يتبع. تصل السيف: حديدته. الصلخية: الكثيرة الجلة والضوضاء.

سأله جان قالجان: هل استيقظ سيدك؟

- أيهما؟ العجوز أو الشاب؟

الباب ففتحه، فإذا الطارق مسيو فوشليثان.

ـ البارون پونيرسي.

- آه. . . لا أعلم . . . سأتحقق من ذلك . هل أقول له إن مسيو فوشليڤان يريد مقابلتك؟

-كلا، لا تقل له إنني زائر. قل له إن شخصًا يطلب التحدث إليه على انفراد، ولا تذكر له اسمي.

ولاحظ جان قالجان دهشة الخادم فاستطرد: إنني أريد مفاجأته. وبقي جان ڤالجان جامدًا في مكانه حيث تركه الخادم.

كان غائر العينين من تأثير التعب والانفعال والبكاء، وقد تهذَّل ثوبه الجديد بعد تلك الليلة المسهِّدة الطويلة.

وما هي إلا لحظة، حتى أقبل ماريوس، وهو منتصب القامة مرفوع الرأس، ضاحك الثغر لامع العينين.

لم يكن بدوره قد تذوّق طعم النوم في تلك الليلة.

منف الشاب: أهذا أنت يا أبي، لماذا إذًا لم يذكر الأحمق

غائر العيثين: عيناه غارقتان في وجهه . ليلة ششهُّدة: لبلة أرق فيها وامتنع عليه النوم. منتصب مرتفع،

اباسك، اسمك؟ ولكنك جئت مبكرًا يا أبي، فالساعة الآن الثانية عشرة، ولا تزال كوزيت نائمة.

كانت كلمة «أبي» التي ترددت في فمه دليلًا على مبلغ سعادته وجعله. ذلك أن الصلة بين الرجلين كان يخالطها دائمًا شيء من البرودة والفتور، ولكن حرارة السعادة التي تعتمل في نفس الفتى، أذابت هذه البرودة، وجعلته يرى في فوشليقان «أبًا» له، مثل كوزيت.

واستطرد ماريوس: ما أشد سعادتي بلقياك! كيف حال إصبعك؟ ولم ينتظر جوابًا، وأردف على الأثر:

لله غرفة هنا. نحن لا نريد أن تقيم في شارع لوم آرميه، إنه زقاق ضيق صغير يفتقر إلى أسباب الصحة، ويجب أن تنقل للإقامة معنا منذ الآن، وإلا حاسَبَتْك كوزيت حسابًا عسيرًا. إننا افرينا لك الغرقة المجاورة لغرفتنا، وهي غرفة فسيحة تطل على الحديقة، وسوف يرحب جدي بإقامتك معنا، ثم إن كوزيت قد تحتاج إليك لتستند على ساعدك إذا خرجت للنزهة، كما كانت تفعل في حدائق لكسمبورع.

إننا مصممون على أن نكون سعداء، ويجب أن تشاطرنا سعادتنا، أسمعت يا أبي؟ وبهذه المناسبة، يجب أن تتناول طعام الإفطار معنا.

جِئله: فرحه. عسيرًا: صعبًا.

أفريعًا لك ففرقة: أخليناها وجعلناها لك وحدك.

تشاطرنا: تقاسمنا.

فقال جان ڤالجان: إن لي ملاحظة واحدة، يا سيدي، هي أنني كنت من نزلاء الليمان.

\* \* \*

توجد أشياء تستحيل على العقل، وأشياء تستحيل على الأذن، وقد كانت العبارة التي نطق بها جان قالجان مستحيلة على العقل والأذن معًا قلم يعها عقله، ولم تَعِها أذنه، وقد شعر بأن شيئًا قيل له، ولكنه لم يدرٍ ما هو.

وقف مفتوح الفم، فيما أخذ جان قالجان يحلّ رباط يده، حتى إذا فرغ من ذلك، بسط أصابعه أمام عيني ماريوس، وقال:

- ليس بيدي شيء. فقد كان من الضروري أن أتوارى من حفلة الزفاف. فاخترعت حكاية الجرح، لكيلا أرتكب جريمة تزوير تلغي عقد الزواج.

فغمغم ماريوس وهو يترنّح في مكانه: ماذا تعني؟

فأجاب جان ڤالجان: أعني أُنني سجين سابق، وأنني كنت من نزلاء الليمان.

فصاح ماريوس في ذعر: أتريد أن تفقدّني عقلي؟

- أصغ إلى يا مسيو پونيورسي، إنني قضيت في الليمان تسعة عشر عامًا بنهمة السرقة، ثم حُكم علي بالسجن المؤبد لسرقة أخرى. فأنا الآن سجين هارب.

يترئح: يتمايل.

تستحيل على العقل: يعجز العقل عن إدراكها.

لَمْ يَجْهَا: لَمْ يَفْهِمُهَا؛ وعَى الكَلَامْ: فَهِنَّهُ. لِحَلَّ: يَعْكُ.

وكان جان فالجان يتكلُّم بلهجة جادَّة رزينة. فانكمش الفتي، وهاله ما سمع.

وانقضَتْ بضع دقائقً، قبل أن يتمكّن عقله من هضم الحقيقة المستحيلة .

ثم صاح في ذُعر وهو يتراجع إلى الوراء: أنت... أنت... والد كوزيت؟

فرفع جان ڤالجان قامته بِكبرياء حتى كأن طوله تضاعف، وقال: ـ يجب أن نصدّق كل كلمة أنطق بها يا سيدي، وإن تكن ايمانتا

أمام المحاكم لا قيمة لها ولا وزن.

إنني لست والد كوزيت، كلا، بحقّ السماء لست والدها. إنني فلاح بسيط من أهل فاڤيرول، واسمي جان ڤالجان، لا فوشليڤان.

ولا قرابة من أي نوع بيني وبين كوزيت، فكن مطمئنًا.

فغمغم ماريوس وقد اثملته الدهشة: وأين الدليل؟

ـ كلامي هو الدليل.

فنظر ماريوس إلى الرجل، فألفاه حزينًا، هادئًا، ولا يمكن أن يصدر الكذب عن مثل هذا الهدوء.

قال: إنني أصدّقك.

فأحنى جان قالجان رأسه كأنما ليسجّل هذه الحقيقة واستطرد:

ايمانذا: حلفتا اليمين، قُلَمنا. من هضم الحقيقة: من استعابها. الثملتة: أسكرته

- عل تريد أن تعرف صلتي بكوزيت؟ ما أنا إلا عابر سبيل في حياتها، ومنذ عشرة أعوام لم أكن أعلم لها وجودًا، ولكني أحبُّها كما يحبّ كبار الشيوخ صغار الأطفال. كانت يتيمة الأبوين، وبحاجة إلي، فأوقفتُ عليها حبي وحناني. أما الأن فقد خرجت من حياتي، وانقطعت اسباب دنياي من أسباب دنياها، وتفرقت بنا السبل، وأصبحتُ لا أملك لها نفعًا.

أراك لا تنطق بكلمة عن الست مئة ألف فرنك، ولكني أعرف ما يدور بخلدك. فاعلم إذًا أن هذا المبلغ وديعة بين يدّي. لا تسألني عن مصدر هذه الوديعة، أو كيف انتهت إلى. فذلك لا يهم في قليل أو كثير، وبحسبي أنني رددتُ الوديعة إلى أصحابها.

فزادت دهشة الشاب، ثم ما لبث أن صاح:

- ولكن لماذا تقول لي كلُّ هذا؟ من ذا الذي يرغمك على أن تقولُه؟ أما كان أجدر بك أن تحتفظ لنفسك بهذا السرّ، ما دمت بمأمن من الفضيحة والمطاردة؟

- أتسألني لماذا أصارحك بكل هذا؟ وتقول إنني بمأمن من الفضيحة والمطاردة؟ كلا. إنني مطارّد، ومن ذا الذي يطاردني؟ ضميري يطاردني. فهو الذي يتعقّبني، ويقبض عليّ، ويحاكمني، ومتى سقط الإنسان في قبضة ضميره، فلا مفرّ له.

أسباب: صلات، ما يربط الإنسان بالأخر.

قسيل: الطُّرُق؛ والتفرقت بنا السبل»: ذهب كلُّ منّا في طريقه، افترقنا.
بخلدك: بفكرك، بذهنك.

يتعقّبني: بلحق بي، يطاردني.

وأمسك عنقَه بقبضة يده واستطرد:

- انظرُ إلى هذه اليد. أثرى أنها تقبض على العنق بحيث لا يستطيع منها خلاصًا؟! إن الضمير يختلف كثيرًا عن قبضة اليد. فإذا شئت أن نعيش سعيدًا يا سيدي، فحاول ألا تفهم الواجب لأنك إذا فهمنه وقعت تحت نيره.

وكفّ عن الكلام قليلًا، ثم استطرد في هدوء وسكينة:

ـ يا مسيو پونمِرسي، إنني رجل أمين. وأنا أرفع نفسي في نظري بتحقيرها في نظرك.

وصمت مرة أخرى وازدرد لعابه بصعوبة كأنما تعضُّمه مرارته.

- متى كان للإنسان ماض كماضي، فليس من الإنصاف أن يحمّل . الآخرين اهواله دون أن يشعروا.

لقد أعارني فوشليڤان اسمه. ولكن لا حقّ لي في أن أحملَ هذا الاسم، لأن الاسم يعبّر عن الشخصية. والرجل الذي يحمل اسمًا غير اسمه هو جريمة تزوير مجشمة في لحم ودم. والتقط أنفاسه بصوت مسموع، وقال في هدوء:

ـ في ما مضى سرقت رغيفًا لكي أعيش؛ ولكني اليوم أسرق اسمًا لكي أعيش.

ـ لكي تعيش؟ إنك لست بحاجة إلى هذا الاسم أو أي اسم آخر لكى تعيش.

> تمضُّه: تؤلمه، ازدرد لعابه: ابتلع ريقه. اهواله: مخاوفه.

مجسمة: متُخذة جسمًا .

فهرَّ جان ڤالجان رأسه مرارًا وقال: إنني أفهم نفسي - - -وساد بين الرجلين صمت عميق. فقد أمسك كل منهما عن الكلام واستغرقا في التفكير.

وأخيرًا غمغم الطريد: لقد زال الآن عن صدري حِملٌ تُقيل! وأخذ يسير في الغرفة جيئة وذهابًا إلى أن وقف فجأة أمام ماريوس وقال:

- هَبِ الآن يا سيدي أنني أصارحك بالحقيقة، وأنني ما زلت فوشليڤان، وأنني احتللت مكاني في بيتك وأصبحتُ واحدًا من

وهب أننا \_ نحن الثلاثة \_ قد خرجنا للنزهة، أو دُعينا إلى سهرة فمشينا جنبًا إلى جنب، لأنك تعتقد أنني لا أقلّ عنك شافًا وكرامة.

وأخيرًا، هَبْ أَنَّ صُوتًا صَاحٍ فَجَأَةً \_ وَنَحِنَ نَتَحَدَّتُ وَنَضَحِكُ \_ الهوذا جان قالجان؟، وأن يد الشرطة امتذَّت فجأة من الظلام وأماطت اللثام عن وجهي. . . فماذا يكون؟

> وصمت، وأحسّ ماريوس برعدة قوية تمشي في جسده. قال جان قالجان: ماذا تقول في هذا؟

فلم يُجِب ماريوس، وأردف الطريد؛ هل أنت ترى يا سيدي أنني أحسنتُ صنعًا إذ صارحتُك بالحقيقة؟ فعِشْ أنت سعيدًا، وكن ملائًا،

> المسك عن الكلام: توقّف ولم يتكلّم. شانًّا: حالًا. أماطت اللثام: كشفت الغطاء.

وانعمُ بالحب في ضوء الشمس، ولا يزعجَنُك اعتراف شقيٌ يرى من واجبه أن يعترف أن أمامك رجلًا بائسًا يا سيدي.

قاجتان ماريوس الغرفة ببطء، حتى إذا اقترب من جان قالجان، بسط إليه يده.

ولكن جان قالجان لم يحرّك ساكنًا، فاضطرّ ماريوس أن يتناول يده. وجدها كقطعة من الرخام. قال:

ـ إن لجدي أصدقاء من ذوي النفوذ، وفي استطاعته أن يحصل لك على عفو.

فأجاب جان قالجان: لا فائدة من ذلك يا سيدي، فهم يعتقدون أنني من، وذلك يكفي، فالموتى لا يوضعون تحت الرقابة، والموت أشه بالعفه.

وخلّص يده من ماريوس وأردف: وبعد، فإنني لا أعرف من الأصدقاء غير الواجب. ولا أطلب إلا عفوًا واحدًا، هو عفو ضميري.

وفي هذه اللحظة، فتح أحد أبواب الغرفة بلطف، وأطل منه رأس كوزيت. كان شعرها المضطرب يزيد جمال وجهها، وكانت حركتها أشبة بحركة الطبر حين يطل برأسه من وكره. نظرت أولًا إلى زوجها، ثم نظرت إلى جان قالجان وصاحت وهي تضحك: أراهن على أنكما تتحدثان في السياسة، أما كان الأجدر بكما أن تقضيا الوقت معي؟

اجتاز: عبر،

فبهت جان ڤالجان، وهتف ماريوس: كوزيت ريريدا إليه ا ثم صمت، واصطدمت عيناه بعيني جان ڤالجان.

وقالت كوزيت، وهي ما تزال تبتسم ابتسام الوردة النُّفِيدَة: - لقد فاجأتُكُما، وسمعت الأب فوشليڤان يتحدَّث عن الواجب والضمير، وذلك حديث سياسي لا أسمح به قط.

فأجاب ماريوس: إنك مخطئة يا كوزيت، فحديثنا يدور حول شؤون أخرى لا تتصل بالسياسة، إننا نفكّر في أفضل وسيلة لاستثمار ثروتك.

فقالت: سأدخل، وإن كان يُخيّل إليّ أن وجودي غير مرغوب 4.

فلم ينطقُ جان ڤالجان بكلمة. وتحوّلت إليه كوزيت وهي تقول:

- إني أطالبك أولًا يا أبي، بأن تخف لمقابلني وتقبّلني. ما معنى صمتك هذا؟ أرأيتَ أبًا كهذا الأب يا ماريوس؟ تعال وقبّلني في الحال.

وقلّمت إليه جبينها، فاقترب منها خطوة، ولكنها اعتملُت فجأة وهنفت:

- ماذا بك يا أبي؟ إنك ممتقع الوجه. ألا تزال إصبعك تؤلمك؟ فأجاب: كلا.

تخف نسرع.

النضرة: الجميلة.

اعتملت: وقفت مستقيمة.

- مل أصابك أرق الليلة؟
  - کلا .
  - هل أنت حزين؟
    - کلا -

ارق: عدم النوم.

وعضة: لمعة.

ان نفرغ: أن نتهي .

- قبّلني إذاً .

وقدّمت إليه جبينها، فقبّله.

وقالت: ابتسمُ.

فأطاع جان ڤالجان، ولكنها كانت ابتسامة الأشباح،

قالت كوزيت: والآن سأبقى معكما.

فأجاب ماريوس متوسلًا: كلا يا كوزيت، إننا نتحدث في أمر مهمّ. ويجب أن نفرغ منه.

- يا لك من زوج قاس! وأنت يا أبي، لماذا لا تضمّ صوتك إلى صوتي؟! ما أشدُّ قسوتكما! سأشكوكما إلى جدي.

وانطلقت من الغرفة كالغزال الشافر.

كان قدومها وانصرافها أشبه بومضة البرق في غرفة مظلمة.

وهزّ ماريوس رأسه وقال: مسكينة كوزيت. متى علمتْ...

فارتجف جان قالجان من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه. . . ونظر إلى ماريوس بعينين شاردتين، وقال: كوزيت؟ آه. صحيح أنك

متوسلًا: راجيًا.

النافر: الهارب.

ستحدّثها بكل شيء، ولكن صبرًا، إنني لم أفكّر في ذلك. إن الإنسان قد يحتمل صدمة تزلزل كيانه ولكنه قد لا يحتمل صدمة أخرى في ذلك، أتوسّل إليك يا سيدي. عدني بألا تحدثها بشيء، أتقول لها إنني سجين هارب؟! كلا! كلا! أواه يا إلهي!

وغاص في أحد المقاعد، ودفن وجهه بين كفيه.

لم يسمع أحد صوت بكائه. ولكنَّ اهتزاز كتفيه دل على أنه

كانت دموعه صامتة، دموعًا رهيبة.

وسمعه ماريوس يتمتم بصوت خافت كأنه منبعث من جوف هاوية لا قرار لها:

ـ أوَّاه، ما أحبُّ الموت!

ـ رُفَّه عن نفسك يا سيدي، فسأكتم سرّك.

وكان في صوته شيء من الخشونة، فإن الفظاعات التي سمعها خلال الساعة الأخيرة على غير انتظار، جعلته يرى الهوّة العميقة التي تفصل بينه وبين هذا الرجل. وقال بعد لحظة:

- ولكني أرى أنه من المستحيل ألا أقول كلمة في صدد الوديعة التي رددتها، فتلك أمانة تُحقد عليها، وتستحقّ من أجلها أن تثاب، فاذكر المكافأة التي تطلبها. أطلب المبلغ الذي تريده، ولا يهمَّك أن يكون جسيمًا.

> كيائه: شخصيته، طبيعته. تحمد: تشكر.

تتاب: تكافأ .

فقال ماريوس: في استطاعتك أن تأتيّ لزيارتها كلّ مساء وستجدها في انتظارك.

ـ أنت طيّب القلب يا سيدي.

وشيّعت السعادة اليأس إلى الباب، وافترق الرجلان.

ذهل ماريوس، وفهم سرّ النفور الذي كان يشعر به نحو هذا الرجل كلما قابله مع كوزيت.

إذاً ففوشليثان هو جان قالجان الطريد.

ولكن اكتشافه هذه الحقيقة وهو في عنقوان سعابته كان أشبه باكتشاف عقرب في وكر حمامة.

وخيّل إلى الشاب بعد أن سمع اعتراف جان قالجان أنه فهم أشياء كثيرة. خيّل إليه أنه فهم لماذا ذهب جان قالجان إلى المتاريس في تلك الليلة المشؤومة مع أنه لم يشترك في القتال، وتذكّر كيف رآه وهو يسوق جافير إلى مصرعه كما يساق الحيوان للذبح. لا بدّ أنه كانت بين الرجلين عداوة مريرة، وطبيعي أن تكون هناك عداوة بين الشرطيّ والمجرم الهارب من الليمان، وإذّا فهذا المجرم لم يذهب إلى المتاريس إلا لينتقم من غريمه، ومن يدري؟ فلعله سمع نبأ وقوعه في أسر الثوّار. فكّر في ذلك، وفكّر طويلًا، وامتلاً ذهنه بأسئلة أخرى كثيرة. سأل نفسه: ما هي الظروف العجيبة التي جمعت بين جان قالجان وكوزيت، بين الذئب والحمل؟ وكيف قضت كوزيت طفولتها، قالجان وكوزيت طفولتها،

شَيْعَت: رافقت مودّعة.

عَنْقُوانَ سِعَانِتَهِ: قَمَّةُ سِعَادِتِهِ.

فأجاب جان ڤالجان بلطف: إنني أشكرك يا سيدي.

وأطرق رأسه مفكرًا، ثم قال بعد لحظة: انتهى كل شيء تقريبًا يا سبدي، ولم يبقُ لي إلا شيء واحد، ثم تمتم بصوت خافت مرتجف:

الآن وقد علمت كل شيء يا سيدي، فهل تعتقد \_ وأنت السيد
 هنا \_ بأنه لا يجدر بي أن أحضر مرة أخرى لزيارة كوزيت.

فأجاب ماريوس ببرود: أظنّ ذلك.

فتمتم جان ڤالجان: إذًا لن أزورَها مرّة أخرى.

ومشى إلى الباب، ووضع يده على مقبضه، وفتحه، وهمّ بالخروج، ثم عاد فأغلقه فجأة، ثم فتحه مرة أخرى وتحوّل إلى ماريوس.

كان شاحب اللون... وفي عينيه بريق مخيف.

قال بصوت هادئ: مهلًا يا سيدي... إذا سمحت لي فإنتي أحضر لرؤيتها، أؤكد لك أنني اتوق كثيرًا إلى رؤيتها. ولولا ذلك ما اعترفت ولذهبت في سبيلي دون أن أقابلك؛ ولكنني أردت البقاء حيث توجد كوزيت. أردت البقاء لكي أراها دائمًا. فصارحتُك بالحقيقة كلّها! فإذا لم يكن ثمة مانع، فإنني أحضر لرؤيتها بين وقت وآخر. وأعلُك بألا أطيل زيارتي. نعم يا سيدي، إنني أود أن أرى كوزيت ولو نادرًا، ثم إن انقطاعي الفجائي، قد يبدو في نظرها غريبًا، وقد يترك في نفسها أثرًا سيّنًا.

اتوق: أشناق.

لا يجدر بي: لا يحقُ لي.

دهل: اندهش.

ثم فتوّتها، وشبابها، في كنف هذا المجرم العنيد.

وفي مساء اليوم التالي، طرق جان ڤالجان الباب ففتح باسك، وحيًا الزائر، وقال له:

- لقد أمرني سيدي البارون أن أستفسر منك عما إذا كنت ترغب في البقاء هنا أو الصعود إلى الطابق الأول؟

فأجاب جان قالجان: بل سأبقى هنا.

فذهب به الخادم إلى غرفة استقبال في الطابق الأرضي، وقدّم له مقعدًا. كانت غرفة مظلمة تنبعث عفونة الرطوية من جدرانها، وقد رأى جان قالجان النار تستعر في موقدها. فأدرك أن بقاءه في الطابق الأرضى كان منتظرًا.

وأقبلت كوزيت، فلم يرَّها جان قالجان؛ ولكنه شعو بوجودها، فنهض واقفًا، ورمقها بنظرة إعجاب،

كانت جميلة كالشمس المشرقة.

قالت له مؤنبة: ما معنى هذا يا أبي؟ أنا أعلم أنك غريب الاطوار، ولكن لم أتوقّع أن تبلغ غرابة أطوارك إلى هذا الحدّ.

لقد قال لي ماريوس إنك ترغب في زيارتي هنا.

فأجاب: هذا صحيح.

كنف؛ رعاية.

قالت: لقد كنت أتوقّع هذا الجواب. فكن على حذر، وإلا أنزلتُ بك أشدَ عقاب، ولكن لنبدأ من البداية، قبّلني أولًا يا أبي.

وقدَّمت إليه خدِّها، ولكنه ظلُّ جامدًا لا يتحرَّك. ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قالت: يخيّل إليّ أن الموقف يتطوّر تطوّرًا خطيرًا، لماذا أنت ناقم علي، هل أسأت إليك؟ هلم معي إلى غرفة الاستقبال الأخرى في الطابق الأول.

- مستحيل،

فذهلت، وهتفت: ولكن لماذا؟ لماذا يقع الحتيارك على أحقر غرفة في المنزل؟

أنت تعلمين يا كوزيت.

وصمت، واستدرك على الأثر:

- أنت تعلمين يا سيّدتي أنني على شيء من غرابة الأطوار . فصاحت: يا سيدتي؟ هذه نغمة جديدة، فما معنى كل هذا؟ فابتسم لها جان قالجان ابتسامة كسيرة وقال: إنك أردت أن تكوني بارونة، وقد صرت كذلك.

- ولكني لست بارونة بالنسبة إليك يا أبي،
  - لا تدعيني أباك.
  - وكيف أدعوك إذاً؟

ناقم: غاضب بشدّة، رافض،

لا تدعيني: لا تستيني.

- أدعيني مسيو جان قالجان، أو جان فقط.
- الم بعُدُ من حقى أن أدعوَك أبي، ومن حقّك أن تدعوني

كسيرة: مهزومة، محطمة.

الاطوار: الأحوال، التصرّفات والطباع.

كوزيت! ماذا حدث؟ انظر في عينَيّ إذا استطعت. بماذا أسأت إليك؟ لا بد أن في الأمر شيئًا.

- لا شيء .
- إذاً ما بك؟

ولَّمَا لَمْ يُجِبُّ، تَنَاوَلَتْ يَدُهُ وَضَمَّتُهَا إِلَى صَدَرَهَا وَتَمَتَّمَتْ:

- ماذا يغضبك مني؟ أيغضبك أنني سعيدة؟

قالت ذلك ببساطة نفذت إلى أعماق نفسه. فاصفر وجهه، وبقيَ لحظة لا يستطيع الكلام.

\* \* \*

وانقضت بضعة أسابيع شغلت فيها كوزيت بسعادتها، وحياتها الجديدة، واحتكر فيها ماريوس كل عنايتها وحبها.

وكان جان ڤالجان يتردد عليها كل يوم، فيقضي معها بضع دقائق، ثم أخذ يطيل البقاء.

كان يطيب له أن يراها، وأن يأنس بقريها، وكانت ابتسامتُها بُلسمًا لجراح قلبه.

وكثيرًا ما حدث خلال هذه الزيارات الطويلة، أن كان الخادمُ يأتي مرارًا ليذكّرها بأن الطعام قد أعِدَ.

نفنت إلى: دخلت.

يانس بقربها: برتاح إلى قربها، يفرح بقربها. بلسم: ما تعالج به الجروح من الدهون.

وفي أحد الأيام، لاحظ جان قالجان عدم وجود نار في موقد الغرفة، ولكنّه راح يقنع نفسه بقوله: أيّة غرابة في هذا، فنحن في شهر أبريل، وقد انقضى موسم البرد؟

وخَفَّت كوزيت لمقابلته وهتفت: يا إلهي، ما أشدَّ البرد هنا! فأجاب: كلا. كلا. إن الجوّ دافئ في هذه الغرفة.

إذًا فأنت الذي طلبت إلى باسك ألا يشعل النار في الموقد؟
 فأجاب كذبًا: نعم.

فهتفت: ما أغرب أطوارك يا مسيو جان!

وفي اليوم التالي، رأى جان قالجان النيران تستعر في الموقد، لكنه وجد المقعد الذي اعتاد الجلوس عليه موضوعًا بمقربة من النار، ففكّر: ما معنى هذا؟

وقايلته كوزيت كالمعتاد، ولما همّ بالانصراف قالت له:

- لقد حدّثني زوجي بالأمس حديثًا مضحكًا.
  - ماذا قال؟
- قال: أصغي إلي يا كوزيت. إن إيرادنا من جدّي ثلاثة آلاف فرنك في العام، وإيرادك من ثروتك سبعة وعشرون ألف فرنك. فهل تستطيعين الاكتفاء بالثلاثة آلاف؟ فأجبتُه بالإيجاب، واستفسرتُ منه عن السرّ في هذا السؤال، فأجاب «أردتُ فقط أن أعرف».

قلم يُجِبُ جان ڤالجان بكلمة، ولعل كوزيت كانت تنتظر منه

خفّت: اسرعت.

إيضاحًا. بَيْذَ أَنَّهُ أَصْغَى إليها في سكون، وانصرف إلى بيته وهو مكتب

كان من الواضح أن ماريوس دلخلَتْهُ الريبة في مصدر الست مئة ألف فرنك، ولعله ظن أنها جُمعت بوسائل غير مشروعة... أو اكتشف أن جان قالجان هو صاحبها، فنفرٌ منها، وآثرَ أن تعيش كوزيت في فقر، على أن تنعمَ بثروة مشكوك في أمرها.

وبدأ جان ڤالجان يشعر بأنه أصبح غير مرغوب فيه. فإنه لمّا ذهب لزيارة كوزيت، لم يجد في الغرفة مقاعدٌ على الإطلاق.

ووجدَّتُهُ كوزيت واقفًا في انتظارها، فصاحت: يا إلهي، أين

- لقد قلتُ لباسك إنني لا أريد الجلوس، لأن زيارتي الليلة

- يا إلهي! ما أغرب أطوارك!

فغمغم بصوت لم تسمعه: وداعًا.

وانصرف محطمًا كسير القلب لأنه فهم.

ولم يذهب لزيارتها في اليوم التالي، فانزعجت كوزيت وقالت:

- إن مسيو جان لم يحضر الليلة.

ولكن ماريوس طمأنَها بقبلة.

وانقضى يومان ولم يأت جان قالجان لزيارتها. فأرسلت

دلخلته الربية: شَكَّ. آلو: فضَّل.

وصيفتها للاستفسار عنه، وعادت الوصيفة تقول إنَّه يبلُّغها تحبِّته، وإن بعض الشؤون القعنشه عن زيارتها، ولكنه سيزورها في فرصة قريبة.

على أنه لم ينقطع يومًا عن الذهاب إلى شارع كالثير، إذ كان يطوفُ بالبيت مرارًا، ولا يرفع عينيه عن نافذة كوزيت.

ثم ما لبثت صحته أن اعتلت، فحُرِمَ من النعمة الأخيرة، نعمة الطواف ببيتها، والتطلّع إلى نافذتها.

وأراد الخروج في أحد الأيام، فعجز لضعفه، وانتهت رحلته عند باب منزله، فقضى بضع دقائق جالسًا على المقعد الخشبي، ثم عاد أدراجه إلى غرفته.

وهذه كانت رحلته الأخيرة.

وفي اليوم التالي لم يبرح غرفته، وفي اليوم الثالث لم يبرح

وكانت زوجة البوّاب تُعِدُّ له الطعام، فأدهشَها في أحد الأيام أن تجد الطعام كما وضعته.

هتفت: ماذا دهاك يا سيدي المسكين، إنك لم تتناول أمس شيئًا من الطعام؟

فأجابها: بل تناولت.

أقعيته: منعته . الوصيفة: الخادمة وحافظة السرّ. اعتلت: مرضت ،

يطوف: يدور حول.

عاد ادراجه: عاد من حيث أتى -

- إنَّ أَنبَةَ الطَّعَامُ مَلَأَى كَمَا وَضَعَتُهَا.
- أنظري إلى آئية الماء، إنها فارغة.
- ذلك معناه أنك شربت، ولكن ليس معناه أنك أكلت.
   قال: هي أنني لم أشعر بغير الجوع إلى الماء.
- ذلك يكون ظمأ، وإذا الإنسان لم يأكل فتكون حتى.
   وانقضى أسبوع ولم يبرح جان قالجان غرفته، فقالت زوجة البواب تحدّث زوجها:
- هذا الشَّيخُ لا ينهض من فراشه، ولا يأكل، ولن يعمَّر طويلًا.
   إن الحزن يأكل قلبه، وأكبر الظن أن ابنته لم توقَق في زواجها.

وذات يوم . . . لم يقو جان فالجان على الجلوس في فراشه ، ولوحظ أنه هزل وضعف، ولكنه مع ذلك بذل جهدًا عنيفًا حتى استطاعً معادرة الفراش . ثم تناول ثياب كوزيت وبسطها أمامه ، ووضع الشموع في شمعدائي الأسقف، وأضاءهما ، على رغم أن الغرفة كانت تسبح في أشعّة الشمس .

وكان في كلّ خطواته يستند إلى إحدى قطع الأثاث، وانتهى به الطواف أمام المرآة التي عكست رسالة كوزيت. فتهالك على مقعد هناك، ونظر إلى المرآة ولم يعرف نفسه.

رأى على جبينه شيئًا آخر غير تجعّدات الشيخوخة.

رأى عليه طابع الموت.

يعشر: يعيش.

بلّل: رة

وقضى في جلسته أمام المرآة زمنًا طويلًا. ثم نهض واقفًا، وأخذ يجرَّ نفسه جرًّا حتى وصل إلى طاولة الكتابة، وهناك أُغْمِيَ عليه.

ولمّا أَفَاقَ مِن إغماله، شعر بظمإٍ شديد، ولكنه لم يستطع رفع الآنية إلى فمه، فأحنى رأسه فوقها، وبلّل شفتيه بمائها.

ثم حوَّل بده نحو الفراش، ونظر طويلًا إلى ثياب كوزيت، ذلك الكنز العزيز المحبوب.

وفجأة، مرَّت بجسده رعدة قوية، وشعر ببرد شديد. فغمغم وهو يترنَّح في مكانه: يا إلهي! انتهى كلُّ شيء، ولن أراها مرة أخرى.

وفي هذه اللحظة، سمع طرقًا على الباب.

亲音音

## الفصل الحادي عشر - الحقيقة

ذلك المساء، كان ماريوس يهم بالخروج من قاعة الطعام حين
 قدم له باسك رسالة وهو يقول: إن صاحب هذه الرسالة ينتظر في
 قاعة الاستقبال.

فَقْضُ ماريوس الرسالة وقرأ ما يلي:

اسيّدي البارون. كاتب هذه الرسالة يعرف سرّا يهمّك، وهو على استعداد لأن يضعَ معلوماته في تصرّفك».

تينارىييه

بِلَّل: رَطَّب: فَضَ الرسالة: فتحها.

الطابع: مسحة، علامة.

دهش ماريوس. وأعاد تلاوة هذه الرسالة، ثم تذكّر أنه سمع هذا الاسم قبل الآن. ولكن أين؟ أين؟ نعم إنه سمعه في غرفة جوندريت. إنه اسم جوندريت نفسه. ولكن ما نوع السرّ الذي يعرفه هذا الشقيّ؟

وعلى الرغم من عناية تيناردييه بتغيير زيّه وملامحه، فقد عرفه ماريوس حالما وقع بصره عليه.

حيّاه ببرودة، وقال له دون أن يدعوه إلى الجلوس: ماذا تريد؟ فأجاب تيناردييه: هل تَفَضَّلَ سيدي البارون وقرأ رسالتي؟

- نعم. ولكنها تحتاج إلى إيضاح.
- إنني أعرف سرًا وأريد أن أبيعه.
- وهل يهمّني أن أعرف ذلك السرّ؟
  - أظن ذلك.
- تكلّم إذاً .
- إن سيدي البارون يُؤوي في منزله لصًا وقاتلًا.
  - فدهش ماريوس وهتف: في منزلي!
- فارتسمت على وجه تيناردييه ابتسامة عريضة وقال:
- نعم يا سيدي، في منزلك. وإني لا أتكلّم عن أشياء قليمة طوَتُها الأيام، وإنما أتكلم عن حقائق حديثة ما يزال رجال العدالة يجهلونها.

تلاوة: قراءة.

يا سيّدي البارون، إن الرجل الذي أعنيه قد اكتسب ثقتك وتسلّل إلى كنف أسرتك تحت اسم مستعار... وقد رأيته معك ومع عروسك في مركبتك في حقلة الزفاف. سأذكر لك الآن اسمه الحقيقي وأذكره مجانًا وبلا ثمن.

- ـ تكلّم.
- ـ إنه يدعى جان قالجان.
- - ـ وسأكشف لك عن حقيقة أمره مجانًا كذلك. إنه سجين سابق.
    - \_ أعلم ذلك.

فدهش تيناردييه، ولكنه لم يياس.

قال: ذلك دليل على أنني استقي المعلومات من مصادرها. والآن يبقى السرّ الذي لا يعرفه سواي، وهو سرّ خطير من شأنه أن يؤثّر في مركز سيدتي البارونة. ولكنني سأبيعك هذا السرِّ لقاء أربعين ألف فرنك فقط.

فقال ماريوس ببرودة: إنني أعرف هذا السرّ أيضًا.

فذعر تيتارديبه وهتف: يا إلهي! هل معنى ذلك أنني لن أتعشى الليلة؟ إن السرُّ عجيب جدًّا يا سيدي وسأذكره لك. أعطني عشرين فرنكًا.

قنظر إليه ماريوس بإمعان، وقال: إنني أعرف سرك الخطير أيضًا.

استقي المعلومات: أجمعها .

ألا تريد أن تقول إن جان قالجان لص لأنه سرق أموال رجلٍ من أصحاب المصانع يدعى الأب مادلين؟ وإنه قاتل لأنه قتك بالمفتش جاڤير.

فنظر إليه تينارديبه في دهشة، وق<mark>ال: إن</mark>ني لا أفهمك يا سيدي. لبارون.

ماذكر لك الحقائق بالتفصيل، فأصغ إليّ، حدث منذ بضعة أعرام أنّ رجلًا في ابا دو كالبه ارتكب جريمة سرقة، فأرسل إلى السجن، وقضى مدّة العقوبة، ولكنه سلك سواء السبيل بعد ذلك، وأطلق على نفسه اسم الأب مادلين، وأنشأ مصنعًا، وجلب الرخاء إلى مدينة برقتها، ثم عُين عمدة لنلك المدينة،

واتفق أن سجينًا آخر وقف على سر للأب مادلين يوقعه تحت طائلة العقاب، فوشى به، وانتهز فرصة إلقاء القبض عليه، وذهب إلى باريس وسحب من بنك لافيت ـ وبتوقيع مزور ـ جميع أموال الأب مادلين، وهي تُربي على نصف ملبون فرنك. تلك هي الحقائق التي وقفتُ عليها من صرّاف البنك نفسه.

أما السجين الذي سرق الأبّ مادلين فهو جان قالجان. وأما جريمة قتل المفتش جاڤير، فإنها وقعت تحت سمعي ويصري وفي ظروف أعرفها كما لا يعرفها سواي. أليس هذا هو سرّك الخطير؟

البارون، إنك مخطئ. - ماذا؟ هل تعرف ما ينقض هذه الحقائق؟

- إن الحقّ حقّ يا سيدي، وأنا لا أحب أن تصبّ التهم على الناس جزافًا، فجان قالجان لم يسرق الأب مادلين، وجان قالجان لم يقتل المفتش جافير، وذلك لسببين.

فلمعت في عيني تيناردبيه نظرة فوز، وقال: كلا يا سيدي

- ما هما؟ تكلّم.
- إنه أولًا لم يسرق الأب مادلين، لأن جان قالجان هو الأب مادلين.
  - ما هذا الجنون؟

بنقض: يكذُّب،

- وهو ثانيًا لم يقتل المفتش جاڤير، لأن المفتش جاڤير انتحر.
  - أتسخر مني أيها الوغد؟
  - صبرًا، صبرًا يا سيدي البارون، خذ واقرأ.

وقدّم له صفحة من جريدة قديمة، وأخرى من جريدة جديدة. فقرأ ماريوس في الأولى النبأ الذي أذاعته الصحف عقب اعتقال جان قالجان في باريس، وقرأ في الثانية نبأ العثور على جثة المفتش جاڤير في نهر السين.

ودهش ماريوس وغمغم: إذاً فالرجل لم يقتل ولم يسرق!

فتك: تتل.

سلك سواء السبيل: سار في الطريق المستقيم. الرخاء: الرفاهية. برمتها: بكاملها. توقيع مزؤر: إمضاء مزيّف.

توبي: نزيد.

جزافًا: من دون تفكير، بلا مسؤولية.

بل قتل وسرق يا سيدي، فأصغ إلي.

وقص عليه كيف فاجأ جان ڤالجان في سراديب المجاري حاملًا جثّة شاب قتله وسرق نقوده،

فصاح ماريوس وقد بدأت تنبلج له الحقيقة: أنذكر منى حدث ذلك؟

فأجاب تيناردييه: طبعًا أذكرُ ذلك ولا أنساه. لقد ارتكب جان قالجان جريمته في ليلة الثورة.

فصاح ماريوس وهو ينهض على قدميه:

- إنني الشاب الذي قتله جان فالجان... قبُحك الله من وغد يتجر بأسرار الناس. إنك أنت القاتل وأنت اللص يا تيناردييه، أو يا جوندريت، ولقد رأيتُ بعينَي رأسي كيف نصبتَ في غرفتك شركًا لسرقة جان فالجان.

قال ذلك بلهجةِ تنع عن الغضب، ولكن قلبه كان مفعمًا بالشكر والامتنان.

واستطرد قائلًا: قلت إنك لا تملك ثمن عشائك؟ خذ، واغربُ عن وجهي أيها النذل. وألقى إليه بورقة من ذوات المائة فرنكاً. فاختطفها ولاذ بالفرار.

يتجر: بناجر.

تنم: تعبر.

شركًا: فخًا. مقعمًا: مليئًا.

تنبلج: تظهر.

وأسرع ماريوس إلى غرفة كوزيت... وصاح وهو يلهث: - كوزيت... كوزيت... هلمتي بنا... وأنتَ يا باسك، مر بإعداد المركبة، إنه الذي أنقذ حياتي يا كوزيت، فلنذهب إليه. لنذهب

فلم تفهم كوزيت كلمة من هذا الهنيان، ولكنّها أطاعته.
وصاح ماريوس بالحوذي: هلمّ بنا إلى شارع لوم آرميه.
فانبسطت أسارير كوزيت، قائلة: أتذهب لزيارة مسيو جان؟
- لزيارة أبيك يا كوزيت. إنه أبوك أكثر مما كان في أي وقت مضى. لقد عرفتُ الحقيقة.



الهنيان: التكلّم بغير معقول.

ثم التفتَ إلى ماريوس وقال: هل تسمح لي أن أدعوَها كوزيت؟ سيكون ذلك لمدّة قصيرة فقط.

فقالت كوزيت: ما أقسى قلبَك يا أبي! لماذا المسَّعُثَ عن زيارتنا كلَّ هذا الوقت. أُنظر يا ماريوس، إن يده باردة. إنه كان مريضًا، وكتم عنًا نبأ مرضه.

وقال جان ڤالجان مردِّدًا:

- إذًا قد صفحت عني يا مسيو مونمارنسي. شكرًا لك. شكرًا .

وعندئذ تعدَّر على ماريوس أن يضبطَ العاطقة التي تعصف في أعماقه فصاح:

- هل سمعت با كوزيت؟ إنه يشكرني، فهل تعلمين ماذا فعل من أجلي؟ إنه أنقذ حياتي، بل قعل أكثر من ذلك، إنه نزل عنك لي بعد أن أنقذ حياتي، وبعد أن نزل عنك لي، ضحّى بسعادته في سبيل سعادتا، وها هو الآن يشكرني.

إن لهذا الرجل كلُّ حسنات الملائكة، يا كوزيت.

فقال جان قالجان في همس: كفي! كفي!

- لماذا لم تحدّثني بكل شيء؟ لماذا لم تقل لي إنك الأب مادلين، وإنك أخلَيْتَ سبيل جاڤير. لماذا لم تقل لي إنك أنقذت حياتي؟!

امسكت: توقَّفت.

يضبط العاطفة: يسيطر عليها ويتحكّم بها. تعصف: تثور. مزل عنك لي: تخلّى عنكِ لي. الرق ماريوس الباب، فسمع من الداخل صوتًا يهمس: أدخل.

ففتح الباب، ووثبت كوزيت إلى الداخل.

هتف جان ڤالجان: كوزيت!

ويسط يديه النحيلتين المرتجفتين. فألقت كوزيت بنفسها قوق صدره، وهي تصبح: أبي!

وغمغم الشيخ: كوزيت، كوزيت، أهذه أنت؟ يا إلهي،

وتقدَّم ماريوس، وهو يُطرق رأسه، والدموع تنهمر من عينيه، متم: أبي!

فقال جان قالجان: وأنت أيضًا؟ هل صفحت عني؟ شكرًا لك. فصمت ماريوس ولم يقوّ على الكلام.

وخلعت كوزيت قبّعتها ومعطفها، وجلست على ركبتي جان قالجان، ورفعت خصلة الشعر عن جبينه وقبّلته. فقال بصوت مرتجف:

 ما أشد غباوة الإنسان، لقد كنتُ أقول لنفسي في التو واللحظة إنني لن أراها بعد الآن، ولكني أغفلتُ إرادة الله، وهأنذا أرى كوزيت مرة أخرى.

اغْفَلْتُ: نسبت: تجاهلت،

\_ لأنني رأيت مثلك أنه من الضروري أن أترككما، ولو صارحتُك بحادث السرداب البيت علي الرحيل، لذلك فضلتُ السكوت.

- وهل نظن أنك ستبقى هنا؟ إنك ستعود معنا! يا إلهي! كلّما فكرت في أنني لم أعرف الحقيقة إلا مصادفة. إنك لن تقضي يومًا آخر في هذا المنزل المخيف، فلا تتوهم أنك ستكون هنا غدًا.

فأجاب جان ڤالجان: غدًا لن أكونَ في بيتكما.

\_ ماذا تعني؟ كلا. كلا. إننا لن تسمحَ لك بالسفر، ولن نفترقَ عد اليوم.

فقالت كوزيت: إنّ المركبة في انتظارنا بالباب، وفي نيتنا أن تلجأ إلى القوة إذا قضت الضرورة!

وضحكت، وتظاهرتُ بأنها تهمُّ بحمل الشيخ، واستطردت:

إن الغرفة التي أعددناها لك في بيتنا ما تزال في انتظارك،
 فتعال معنا، ولننس «سيدتي البارونة، و«سيو جان، ولأكن كوزيت...
 ولتكن أبي.

وأصغى إليها جان قالجان، وسمع موسيقى صوتها، أكثر ممّا وعى معنى كلامها، وانحدرت من عينه دمعة واحدة كبيرة، وغمغم:

ـ ليس أدل على كرم الله من وجودها هنا هذه الساعة.

ثم استطرد بصوت مرتفع: جميلٌ أن أقيمٌ معكما، وجميلٌ أن

البيث علي الرحيل: لرفضتُ رحيلي . وعي: فهم .

أرى كوزيت في كل وقت وأن أدعوها ابنتي، وتدعوني أباها. ولكن...

فأحاطَت يدُه بيدها، وقالت: ولكن ماذا يا أبتاه؟! إنَّ يدك تزداد برودة. فهل أنت مريض؟!

> - أنا؟ كلا. ليس بي من شيء. وفقط... وكفّ عن الكلام مرة أخرى. فسألَتُهُ: فقط ماذا؟! فأجاب: فقط سأموت في الحال.

> > فذعر الشابان وهتف ماريوس: تموت؟! فأجاب: نعم، ولكن ذلك لا قيمة له.

وابتسم واستطرد: كنت تتحدّثين إليّ يا كوزيت، فامضي في حديثك لكي أسمع صوتك.

فَاشْتَدُّ ذَعَرَ مَارِيوسَ، وصَرَحَتَ كُوزُيتَ فِي فَزَعٍ:

- أبي! أبي! إنك ستعيش! لا بدُّ أن تعيش!

فرفع جان ڤالجان رأسه وقال:

- ليتني أستطيع أن أطيعَكِ. إنني كنت في طريق الموت عندما لمت.

فهتف ماريوس:

- إنك ما ذلت في عنفوان الحياة. أتحسب أنَّ الإنسان يموت مكذا؟

إنك عرفت الأحزان، ولكنّك لن تعرفها بعد اليوم. هأنذا أركع تحت قدميك وأسألك الصفح والمغفرة، فهل تأتي الآن معنا؟

فأجاب جان قالجان وهو ما يزال يبتسم:

من يُجِينِي ذلك؟ كلّ شيء قد انتهى.

فدفنت كوزيت وجهها في صدره، وانفجرت باكية. ولكنه تناول طرف ثوبها، وقبله، والتفت إلى ماريوس وقال:

لقد آلمني أن تمتنع عن مال زوجتك يا مسيو پونجرسي. إنه مالها، وقد آل إليها من صناعة الخزف والحلي الزجاجية، هل أدلك كيف تُصنع هذه الحلي؟

وكان صوته يزداد خفوتًا. واضطربت أنفاسه، وثقلت أجفانه، فتعاون ماريوس وكوزيت على نقله إلى فراشه.

قال وهو يلهث: شكرًا لكما، لقد كنت واثقًا من أنك تحبينني يا كوزيت. إنني أترك لك هذين الشمعدانين. إنهما من الفضة ولكنهما كانا بالنسبة إليّ أثمن من الذهب وأثمن من الماس.

لا تنسيا يا ولديّ أنني رجل فقير، فلتوضع جثني في قبور الفقراء. ولا أريد أنْ يُنْقَشُ اسمي على قبري.

هل ترين هذا الثوب الأسود الصغير يا كوزيت؟ هل تعرفينه؟ إنه كان ثوبك منذ عشرة أعوام فقط، فما أسرع مرور الأيام!

أَتْذَكَرِينَ قَرِيةَ بِولانجِيهِ يَا كُوزَيت؟ هَنَاكَ قَابِلتُكَ لَلْمَرَةَ الأُولَى، وكنت خَائِفَةً مَذَعُورة، وهَنَاكَ تَنَاوَلْتُ آنية الماء مِن يَدَكَ.

ثم أتذكرين الدمية الكبيرة؟ كانت مدام تيناردييه شديدة القسوة

يجديثي: ينفعني، بقيدني. أل: وصل، صار.

لجثي: اركعي . العبرات: الدمعات .

عليك، ولكن يجبُ على الإنسان أن يتعلّم الصفح.

أظنُّ أنَّ الوقت قد حان لأذكر لك اسم أمك يا كوزيت.

إنها تُدعى فانتين، فتذكري هذا الاسم. فانتين، ولجثي على ركبتيك كلما ذكرتِه، فهو اسم امرأة قاست كثيرًا، وأحبتك كثيرًا، وعرفت من معاني الشقاء بقدر ما عرفتِ أنتِ من معاني السعادة. وهكذا يوزع الله النعيم والشقاء.

إنني أموت سعيدًا، فاقتربا، لأضعَ يدي على رأسيكما العزيزين. فركعا حوله، والعيرات تخنقهما، ووضع جان قالجان يديه على رأسيهما.

ولم تتحرّكِ البدان بعد ذلك.



قاست: عانت، تحقلت العذاب.